

# المنافعة الم

تأليفُ (الأمير مركبيب (أرسي لا و مِن أعضَاءِ أَلِجِهَا عَلِمِهِا الْعِرَبِ

منسورات دارم کتبه الحیاله







صورة المؤلف أمام مسجد قرطبة

# بسم لقر الرحم والرجيم

لا أقصد بهذا الكتاب استقصاء تاريخ الاندلس الاجمالي ، فقد كنت منذ نشأتي ممن لا يحبون التأليف فيما كثر فيه التأليف وطال فيه المقال ، كأنما اعده تكراراً لسابق ، أو اعادة لصدى ؛ وخلواً من كل براعة . وأخبار الاندلس مستفيضة في التواريخ شرقا وغربا ، ومعروفة عند الادباء بما لا يكون التأليف فيه سوى زيادة في عدد الكتب ، وانما يستحب الانشاء فيما ندر فيه الكلام ، وعز البحث وطمست الاعلام ، فاذا قرأته العامة بل الخاصة سقطت منه على جديد ذي طلاوة ، ولم تسأمه النفوس لعدم تداولها مطالعته المرة بعد الاخرى مدارسة كتب القواعد التي لا تتغير .

فأشد الاقسام عوزاً الى البحث من تاريخ هذه البلاد ـ التي لا نزال نحسبها عربية لكون أحسن أيامها ما كان من أيام العرب فيها ـ انما هو القسم الاخير ، واحوج طائفة من أخبارها الى التدوين ما تعلق بدور الجلاء وعصر الخروج من بلاد كانت مدة الضيافة فيها ثمانمائة سنة ، لان هذا الحادث الكبير الذي هو من أضخم الحوادث في الاسلام وقع على حين خمول من القرائح العربية ، وبعد مرور زمن العلم والفلسفة عند معشر الناطقين بالضاد ، ولدى اقحاط البلاد بالادمغة المتوقدة ، وعقم الامة عن الرؤ وس المولدة ، بحيث فاته من التأليف والكتابة فيه ما لم يكن ليفوته لو وقع قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة ، فإنه لا عطر بعد عروس .

نعم لا أنكر أن (كتاب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب) للعلامة المقرى هو من أوفي الكتب بأخبار الاندلس وآدابها: حقيبة أنباء ، وقمطر حوادث وخزانة آداب ، وكشكول لطائف وديوان أشعار ، وقد كان عهد تصنيفه على إثر النازلة الكبرى بباقى الاندلس ، وامتصاص سؤر الكأس وعفاء الاثر الاخير من سلطان المسلمين فيها ، بحيث أمكن لصاحبه ذكر سقوط مملكة غرناطة واستيلاء الاسبانيول على الجميع ، وختم الدولة الاسلامية في تلك الديار . ولكنه ككثير من مؤ رخينا أو مؤلفينا الذين لا يرعون النسبة بين الأشياء ، ولا ينتبهون الى قاعدة أن الحسن انما هو تناسب الاعضاء ، فقد بحث في هذا الخطب الجلل والحادث العمم بحثاً هو دون حقه بدركات ، وأتى عليه كما يأتي على واقعة متوسطة البال من الوقائع التي أشار اليها في بطن كتابه ، واستوعبه في أوراق يسيرة كانت لطافتها في كثافتها ، فإن التناسب يقضى باعطاء كل مقام من المقال ما يكافيه ، ويقوم بحقه ،ويجيء على قدره . ولو فسح الفاضل المقري \_ رحمه الله \_ لواقعة سقوط مملكة غرناطة وحادث انقراض أمر الاسلام بالأندلس ، ما فسحه في تاريخه للنثر الكثير الذي يغنى عن كله بعضه من المخاطبات التي صدرت عن لسان الدين بن الخطيب ، أو وجهت اليه أو الى غيره ، أو الشعر الغزير الذي كثير منه حقيق بالاسقاط من ذلك المجموع، أو القصص التي يرويها عن بعض المشايخ مع طول اناة غريب في الاستقصاء ، مع أنه ليس فيها ما يرفع أقدارهم الى السماء ، لكان ذلك أجزل فائدة وأسنى موقعاً ، وكانت الناس قد شفت غليلها من خبر هذه الطامة التي لكل الحوادث سلوان يسهلها وليس لها سلوان كما قال أبو البقاء الرندي ، ولكفينامؤ ونة النقل عن كتب الافرنج في ما يختص بالعرب ، وحسبك أنه ذكر جميع وقائع السلطان أبي عبد الله بن الاحمر وعمه الزغل ، وذهاب تلك المملكة ، وما جرى في ضمنه من الحروب ، وما حصر من المدن في مسافة من التاريخ استوعبت أطول منها رسالة واحدة صادرة عن ذلك السلطان الى الشيخ الوطاسي صاحب فاس في موضوع ابرد ما فيه \_ مع طوله \_ انه اعتذار عن سقوط آخر ممالك المسلمين بالاندلس على يده بأن الخطب غير نادر المثال ، وأن بغداد

دار خلافة بني العباس قد اصابها ما أصاب غرناطة . فانظروا هل هذا مما يؤثر على طوله ، او مما ترتاح الانفس الى قبوله ، على فرض صحة تمثيله ؟ وان كان العذر في ذلك ما يقال من ان صاحب النفح قد ألفه وهو نضو اسفار خال من الاسفار ، ليس لديه من العدة ما يستعين به على الاطالة والاخذ بالاطراف ؛ فسبحان الله كم يتلهى بعض علمائنا بحفظ ما لا ينفع ، عن تعليق ما ينفع ؛ وهذا الفاضل المقري قد املى ـ عن ظهر قلبه ـ اربعة مجلدات كبار اودعها من التاريخ والمغرافية والقصص والنكات وحشاها من الشعر والنثر والتراجم والتصوف غثا وسمينا ما لا أظن حافظة تتمكن من اختزانه بين صدغين ، وتركنا في التاريخ المهم من تفصيل الوقائع الشداد والمعارك التي سالت فيها انهر الدماء في درو المنزع الاخير عيالا على الافرنج مضطرين الى الاخذ عن مصنفاتهم ، فكنا وإياهم في أخذ تاريخنا عنهم كما كنا في اخذ لغتنا عن صحاح الجوهري(١) .

ولا نشك ان في ديار المغرب من التواريخ عن كائنة الاندلس الاخيرة ما يستوفي شرحها ، ولكنه لم يشتهر عندنا في المشرق غير (نفح الطيب) . من متأخر التآليف وهذه الحال معه ، فلا عجب ان ساقنا حب الاستقصاء واقتفاء اثر أبناء الجلدة الى اخذ اخبارنا عن الاجانب وتلونا : ﴿ هذِه بضاعتُنا رُدَّتُ إليّنا ﴾ .



<sup>(</sup>١) يعني أخذ العرب لغتهم عن الجوهري وهو أعجمي النسب ، ولكنه صار من العرب لغة وأدبا ودينا . وكتابه « الصحاح » أحد معاجم اللغة ، وقد ألف العرب قبله وبعده معاجم تغني عنه ، وليس فيه شيء لا يوجد في غيره .

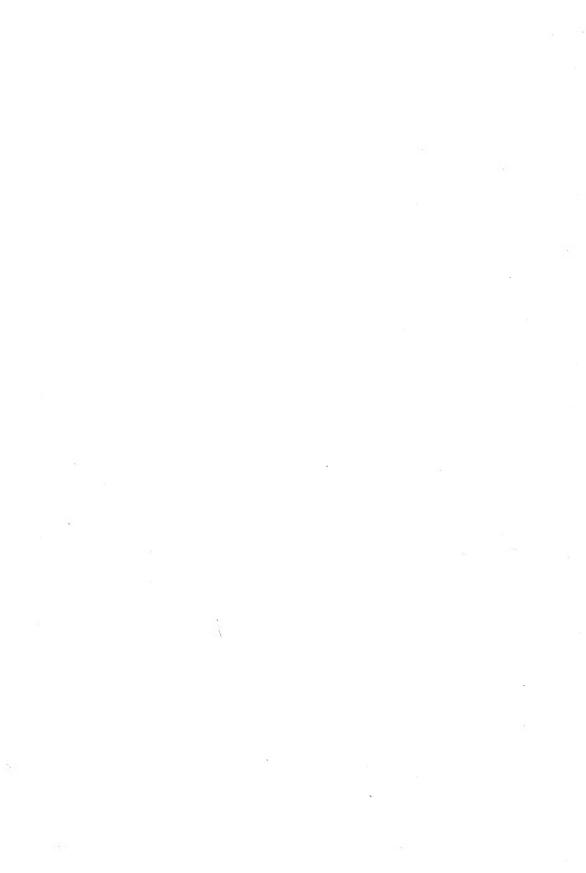

### الفصه لاالأوك

# ﴿ في ذكر بني سراج ﴾

هذه العشيرة من أشهر عشائر العرب الاندلسيين عند الافرنج وأبعدهم صيتا ، وقد يتوهمونهم لعهد دولة بني الاحمر في غرناطة بمقام العشيرة الثانية للاسرة المالكة ، ويعزون اليهم الوقائع ويبنون عليهم القصص والحكايات ومن جملتها قصة الملكة التي من بنات ملوك غرناطة علقت بحب أحد شبان هذه العشيرة الموصوفين بالجمال ، وضربت له موعداً للقاء في احدى خلوات القصر الشهير بالحمراء ، فاجتمعا ساعة هي بالعمر اجمع ـ وقد كانت كذلك ـ يتناجيان ويتغازلان ، ولكنهما بُغتا وهما على تلك الحالة ، ونمي امرهما الى السلطان ، فاستشاط غضبا ، واستحضر لديه اكثر رجال بني سراج وأمر بضرب اعناقهم في فاستشاط غضبا ، واستحضر لديه اكثر رجال بني سراج وأمر بضرب اعناقهم في المكان المسمى بقاعة الاسود من حمراء غرناطة فقتلوا جميعا ، ومن خرافات الاسبانيول أنه لم يزل يسمع لرؤ وسهم صدى عند خفوت الاصوات وانسدال حجب الظلام وهو صدى المقتولين بغيا وظلما(۱) .

والذي في موسوعات العلوم الفرنسية الكبرى أن بني سراج عشيرة نبيلة في غرناطة تروى لهم قضايا يطول شرحها في المناظرة مع بني الزغري من قبيل الروايات ، والتاريخ لا يعرف بني سراج سوى وزراء عند سلاطين بني الاحمر ، نصروا محمد الأعسر على ابن أخيه محمد الصغير فلما تولى هذا منذ سنة ١٤٢٧

 <sup>(</sup>١) في دائرة المعارف الفرنسية الاسلامية يميل الى ان هذه الاسرة هي من قرطبة هاجرت الى غرناطة ونظن
ان واقعة هذا القتل حصلت في زمان أبي الحسن علي الذي تولى من سنة ١٤٦١ الى ١٤٨٢ .

فتك بقسم من بني سراج ، فذهب رئيس العشيرة ملتجئاً الى ملك قشتالة . وقد أشارت الى واقعة قتلهم بعض الاغاني المتعلقة بفتح قلعة الحامة التي فت ذهابها في اعضاد المغاربة وبكوها طويلا . اهـ

وأما بنو الزغري هؤ لاء فيظن انه تحريف عن بني الزغبي نسبة الى قبيلة زغبة ، وأن البنغاس في رواية شاتوبريان يريد بهم مكناسة لكونها من القبائل الكبار كما تنطبق عليه اشارة صاحب الرواية ، وفي التحريف المعتاد في اسماء الاندلس بين عربها وعجمها مالا يجعل هذا التحريف بعيداً .

وأما الذي بأيدينا من كتب العرب فلا يشير الى شيء من هذه القصة ، ونظن انها لو كانت واقعية لم يسبق اليها أحد صاحب ( نفح الطيب ) الذي ينبغي أن لا تفوته حكاية غرامية كهذه في كتاب استوفى امثالها . وهكذا قرر المرحوم ضيا باشا الاديب الشاعر المشهور من وزراء الدولة العثمانية في تاريخه للاندلس باللغة التركية ، فإنه أشار الى هذه الحكاية المتداولة عند مؤرخي الافرنج ، وبين استحالة وقوعها بدون أن يعرفها كتّاب العرب وتشتهر عندهم ، ورجح انها من اوهام الاسبانيول وخيالاتهم .

وأنا اذهب الى انها ان كانت ذات أصل ، فلا بد ان يكون ضعيفاً جداً نظراً لتعامي المؤرخين عنها ، ويا ليت شعري ! ماذا كان يقول ابن خلدون ـ لو احياه الله في المائة التاسعة بدل الثامنة ـ اذا وقف على حكاية الفاهمة الاميرة في الحمراء مع الشاب السراجي ، وما أعقب ذلك من نكبة أبي عبد الله بن الاحمر لبني سراج ؟ أفلا يخطر ذلك بباله قصة العباسة مع جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي ونكبة الرشيد للبرامكة من أجل تلك القصة (١) ؟ لا جرم انه كان ينتهج هذه المرة من الخطة في البرهان على عدم صحة الرواية ما انتهجه في تبرئة شرف العباسة ، وتنزيه جانبها عن خرص القصاصين ووضع المؤلفين . على انه ان

<sup>(</sup>١) أي على القول بأنها سبب النكبة ، والصواب ان سببها سياسة البرامكة الفارسية المراد بها نزع الملك من العرب .

كانت قصة اخت هارون عديمة الصحة ـ مع اشتهارها في كتب العرب ونقل الكثيرين لها الدال على اقتناعهم بها ـ فما ظنك بهذه وهي غربية ولم يعرفها العرب ، ولا حكاها غير الافرنج في ما نعلم ؟

وبالاجمال فكثير من هذه الاحاديث الغرامية \_ في الشرق وفي الغرب \_ هو من اوضاع أهل القصص ، خصوصا الجانحين منهم لهذه المشارب لما هو مركوز في فطرة القراء \_ ولا سيما العشاق المستهترين \_ من الميل الى مطالعة هذه الحكايات وتصديقها تأسياً بها في ما هم عليه من التهتك والمجون ، واسترسالا بعدها الى الشهوات . ولو لم تكن قصص العشق أعلق الكلام بالقلوب ، وأميل الاحاديث بالنفوس ، لما كان السواد الاكبر يؤثرون مطالعة الاقاصيص الغرامية في هذه الايام ، حال كونهم يعرفونها من اوضاع القرائح وخيالات الاذهان ، والفرق بين هذه وبين تلك \_ في لذة المطالعة \_ فرق ما بين الواقع والموهوم .

وأما ما نعرفه عن بني سراج من الكتب العربية فقد ورد في (النفح) ـ عند ذكر انساب الاندلس، وأصول القبائل التي نزلت بها جالية عن المشرق ـ قوله: «قال ابن غالب (بنو سراج الاعيان من أهل قرطبة ينتسبون الى مذحج) ولم يقل انهم من غرناطة فلعلهم انتقلوا الى غرناطة بعد انتقال قرطبة الى الاسبانيول»وذكر صاحب (مطمح الانفس) رجلا يقال له ابن سراج في ترجمة الوزير ابي عامر احمد بن عبد الملك بن شهيد قال انه كان من البلاغة في مدى غاية البيان، ومن الفصاحة في أعلى مراتب التبيان، وروى عنه نكتة لطيفة لصاحب الترجمة لا بأس من ايرادها وهي «أنه كان له بباب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر نهاره، فجلس فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان في لمة من اخوانه، وهم يقتطفون من نخب آدابه، وإذا بجارية من أعيان أهل قرطبة معها من جواريها من يسترها ويواريها، وأمامها طفل كأنه غصن آس وهي متنقبة خائفة ترتاد موضعاً لمناجاة ربها، وتبتغي مكاناً لاستغفار ذنبها، فلما وقعت عينها على أبي عامر ولت سريعة وتولت مروعة، خيفة أن يشبب بها، أو يشهرها باسمها، فلم يغن عنها سريعة وتولت مروعة، خيفة أن يشبب بها، أو يشهرها باسمها، فلم يغن عنها

تواريها شيئاً لأنه حال ما نظرها ، قال قولا فضحها وشهرها ، وهو :

وناظرةٍ تَحْتَ طيّ القناعِ سَعَتْ خفية تبتغي منزلا وجالتْ بموضِعنا جولةً أتتنا تبخترُ في مَشْيِها وريعتْ حذاراً على طِفلِها غزالُكِ تَفْرَقُ منهُ اللَّيوثُ فَولَتْ وللمِسْكِ من ذيلِها

دعاها الى الله للخير داع للوصل التبتل والانقطاع فحل الربيع بتلك البقاع فحلت بواد كثير السباع فناديت يا هذه لا تراعي وتنصاع منه كماة المصاع على الارض خط كظهر الشجاع(١)

وورد في (المطمح) أيضاً في ترجمة الاديب أبي بكر عبد المعطي «انه كان مرتسما في عسكر قرطبة ، وكان ابن سراج يتأتى له في كل ما يبتغي خيفة من لسانه ، ومحافظة على احسانه ، فلما خرج الى اقليش خرج معه ، وجعل يساير من شيعه ، فلما حصلوا بفحص سرادق ، وهو موضع توديع المفارق للمفارق ، قرب منه أبو الحسين بن سراج لوداعه ، وانشده في تفرق الشمل وانصداعه :

فما أحدُ منهم على أحدٍ حنّا كأنهم كانوا أحقَّ بها مِنّا ظننًا بكم ظنّا فأخلفتُم الظّنّا وقلتُم ولم أعتبْ وجُرْتُمْ وما جُرْنا فقد وزمام الحبّ خُنتُمْ وما خُنًا ويجمعُنا دهرٌ نعودُ كما كنّا؟ هُم رحلوا عنا لأمر لهم عنّا وما رحلوا حتى آستفادوا نفوسنا فيا ساكني نَجْدٍ لتبعُدْ داركم غدرتُمْ ولم أخُنْ وخنتُم ولم أخُنْ وأقسمتُم أنْ لا تخونوا أخا الهوى تُرى تجمعُ الايامُ بيني وبينكُمْ

ومما ورد أيضاً في ( النفح ) من ذكر بني سراج عند ترجمة الوزير الرئيس العلامة ابن عاصم الغرناطي « انه من جملة من أخذ عنهم الامام القاضي أبو القاسم بن سراج » وقوله في مكان آخر عند ذكر ابن عاصم أيضاً « ومما خاطب به

<sup>(</sup>١) الشجاع اسم نوع من الحيات .

شيخه قاضي الجماعة بغرناطة أبا القاسم بن سراج وقد طلب الاجتماع به زمن فتنة فظن انه يستخبره عن سر من أسرار السلطان وهو هذه الابيات :

فديتُك لا تسألُ عنِ السرِّ كاتباً فتلقاه في حال من الرشدِ عاطلِ وتخطرُّه إما لحالةِ خائِنٍ أمانَتُه او خائضٍ في الاباطلِ فلا فرق عندي بين قاضٍ وكاتبٍ وشي ذا بسرٍّ أو قضى ذا بباطلِ

وورد أيضا عند ذكر العلامة ابن مرزوق « ان من تآليفه العديدة ( المعراج ، في استمطار فوائد الاستاذ ابن سراج ) في كراسة ونصف أجاب به أبا القاسم بن سراج الغرناطي عن مسائل نحوية ومنطقية » .

ويستدل من تاريخ نشوء هؤ لاء العلماء المتعاصرين ان بني سراج \_ الذين تكثر من التنويه بهم الكتب الافرنجية \_ هم قوم الاستاذ المذكور لكونه من أهالي المائة التاسعة للهجرة زمن الجلاء الاخير الذي اشتهروا به عند الافرنج ، على انني لم أعهد الا ما ندً عن محفوظي أثراً غير ما ذكرت لبني سراج الغرناطيين المتأخرين ، وأنت ترى انهم هناك من حملة السيف وهنا من حملة القلم ، ولا عجب فقد طالما اجتمعا في البيوتات العريقة ، وتقارنا في العشائر النبيلة ، وبنو سراج ممن قرنوا السيف الى القلم ، وجمعوا الحكم الى الحكم ، فاحرزوا كغيرهم من هذه العشائر الشرف بطرفيه ، والتحفوا المجد بمطرفيه .





### الفصّ لالثّاني

# ﴿في ذكر مملكة غرناطة ﴾

قال المقري: « ومن أشهر بلاد الأندلس غرناطة \_ وقيل ان الصواب أغرناطة بالهمز ومعناه بلغتهم الرمانة \_ وكفاها شرفاً ولادة لسان الدين بها » ( هو لسان الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وزير بني الأحمر أشهر من أن يعرف به ) .

وقال الشقندي: « أما غرناطة فهي دمشق بلاد الأندلس ، ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس ، ولم تخل من أشراف أماثل ، وعلماء أكابر وشعراء أفاضل ، ولو لم يكن لها إلا ما خصها الله تعالى به من المرج الطويل العريض ونهر شنيل لكفاها » .

وفي بعض كلام لسان الدين ما صورته : « وما لمصر تفخر بنيلها ، والف منه في شنيلها » ولا يخفى أن الشين في جمَّل(١) المغاربة عددها ألف .

وفي غرناطة قال الشاعر :

غرناطة ما لها نظير ما مصر ما الشام ما العراق ما هي إلا العروس تجلى وتلك من جملة الصداق

<sup>(</sup>١) الجمَّل (ويخفف): حساب مبناه على حروف ابجد، كل حرف يدل على رقم من الاعداد، آحادها وعشراتها ومثاتها. والمقصود هنا ش = ١٠٠٠.

وقال صاحب ( منهاج الفكر ) : « إن كورة البيرة التي منها غرناطة تسمى دمشق ، قيل لأن جند دمشق نزلوها عند الفتح ، وقيل لشبهها بدمشق في غزارة الانهار ، وكثرة الأشجار » وقال : « لما استولى الفرنج على معظم بلاد الأندلس ، انتقل أهلها اليها فصارت المصر المقصود ، والمعقل الذي تنضوي اليه العساكر والجنود » .

وقال ابن بطوطة وهو الأولى لكثرة ترحاله أن لا تزدهيه بلاد: « فوصلت الى بلاد الأندلس حرسها الله تعالى حيث الأجر موفور للساكن ، والثواب مذخور للمقيم والظاعن » الى أن قال عند ذكره غرناطة ما نصه: « قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنها ، وخارجها لا نظير له في الدنيا ، وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر شنيل المشهور ، وسواه من الأنهار الكثيرة ، والبساتين الجليلة ؛ والجنات والرياضات والقصور والكروم محدقة بها من كل جهة . ومن عجيب مواضعها عين الدمع وهو جبل فيه الرياضات والبساتين لا مثل له بسواها » .

وقال ابن جزي مرتب رحلة ابن بطوطة: « لولا خشية أن أنسب الى العصبية لأطلت القول في وصف غرناطة فقد وجدت مكانه ولكن ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لاطالة القول فيه ، ولله در شيخنا أبي بكر بن محمد شربين السبتي نزيل غرناطة حيث يقول:

رعى الله من غرناطة متبوًا يَسُرُ حزيناً أو يجيرُ طريداً تبرأ منها صاحبي عندما رأى مسارحَها بالثلج عُدْنَ جليداً هي الثغرُ صانَ اللهُ من أهلَتْ به وما خيرُ ثغرٍ لا يكون بروداً كانت ثغراً في زمان شيخنا أبي بكر أما الآن فوسط من بلاد الاسبانيول ».

وقال صاحب (منهاج الفكر): «يشقها نهر عليه قناطريجاز عليها، وفي قبليها جبل شلير، وهو جبل لا يفارقه الثلج صيفا ولا شتاء وفيهِ سائر النبات الهندي، لكن ليس فيه خصائصه».

وقال غيره : « يشقها نهر حدرة ويطل عليها الجبل المسمى بشلير الذي لا

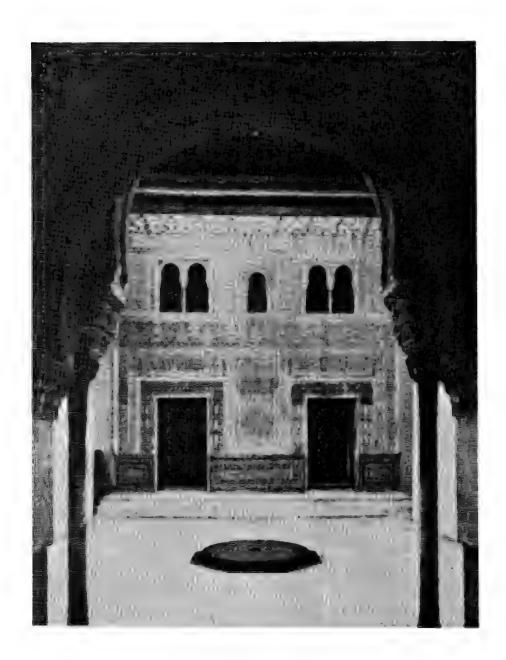

أحدقصورغ ناطة



يزول عنه الثلج شتاء ولا صيفا ، ويجمد عليه حتى يصير كالحجر الصلد ، وفي أعلاه الأزاهر الكثيرة ، وأجناس الأفاويه الرفيعة » .

وفي شلير يقول الشاعر وأصله من البلاد الحارة :

وشرب الحميًّا وهـو شيء محرَّمُ يَحلُّ لنا تبركُ الصلاةِ بأرضِهِمْ أخف علينا من شُلَير وأرحمُ فراراً الى نار الجحيم فإنها

وذكر بعض المتأخرين: أن قرى غرناطة مائتان وسبعون قرية (١١)، ومن أعمالها قطر لوشة ، وهو قطر عظيم يحتوي على كثير من الحصون والقرى والمزارع، وقاعدته لوشة، وبينها وبين غرناطة مرحلة، وهي مبنية على نهر الشنيل أيضا ، وتحف بها البساتين والرياض ، وإلى لوشة ينتسب سلف الوزير لسان الدين بن الخطيب الذي يقول ابن خلدون فيه \_ وناهيك به من شاهد \_ : إنه كان الصدر المقدم في الشعر والكتابة في عصره .

ومن أعمال غرناطة باغة ، وعامة الاندلس يقولون بيغة ، وهي بلدة طيبة غزيرة المياه كثيرة الثمار ومنها وادي آشٍ ، ويقال وادي الأشات ، وهي مدينة جليلة قد أحدقت بها البساتين وجرت فيها الانهار ، ولاهلها مزية في الأدب وحب الشعر وفيها يقول أبو الحسن بن نزار:

وادي الآشاتِ يهيجُ وجدي كلُّما ٱذَّكرتُ ما أفضَتْ بـك النعماءُ للهِ ظلُّك والهجير مسلَّطٌ قد برَّدتْ لفحاتَهُ الأنْداءُ منة فتطرف طرفها الأفياء سلخُ نَضَتْهُ حيةٌ رَقْساءُ أبدأ على جنباته إيماء

والشمسُ ترغبُ أن تفوزَ بلحظة والنهــرُ يَبْسَمُ بِالحُبِـابِ كَـأنَّــهُ فلذاك تحذره الغصون فميلها

<sup>(</sup>١) من جملة قرى غرناطة التي ورد ذكرها في الاحاطة للسان الدين بن الخطيب قرية اسمها حارة عمروس وفي طرابلس الغرب قرية اسمها عمروس وفي مصر بلدة اسمها عمروس ، وفي الشويفات بغرب لبنان مسقط رأس الممؤلف حارة اسمها العمروسية ، فليتأمل القارىء الى وحدة العربية شرقا وغربا مع تباعد الديار .

ومن أعمال وادي آش حصن جليانة ، وهو مدينة واليه ينسب التفاح الجلياني المشهور .

### ذكر أجل قواعد الاندلس

إن علماء الجغرافية من العرب . قسموا تلك البلاد الى موسطة وشرق وغرب . أما الموسطة فهي ذات القواعد المهمة التي كل منها مملكة مستقلة مثل قرطبة وطليطلة وجيان وغرناطة والمرية ومالقة ، فمن اعمال قرطبة استجة وبلكونة وقبرة ورندة وغافق والمدور واسطبة وبيانة والبسانة والقصير وغيرها . ومن أعمال طليطلة وادي الحجارة وقلعة رباح وطلمنكة وغيرها . ومن أعمال جيان ابذه وبياسة وقسطلة وغيرها ، ومن أعمال غرناطة وادي آش والمنكب ولوشة وباغة وغيرها . ومن أعمال المرية أندرش وغيرها ومن أعمال مالقة بلش والحامة وغيرهما .

هذه أواسط الأندلس فأما الشرق ففيه من القواعد مرسية ودانية وبلنسية والسهلة والثغر الأعلى . فمن اعمال مرسية أوريولة والقونت ولورقة وغيرها . ومن أعمال بلنسية شاطبة الذي يعمل بها الورق الذي لا نظير له وجزيرة شقر . ومن أعمال الثغر الأعلى سرقسطة وكورة لاردة وكورة نطيلة وكورة وشقة وكورة مدينة سالم وكورة قلعة أيوب وكورة برطانية وكورة باروشة . وفي كل من هذه الكور مدن وحصون وقرى لا تحصى ولدانية والسهلة اعمال واسعة أيضاً .

وأما غرب الأندلس فهو اشبيلية وماردة واشبونه وشلب . فمن اعمال اشبيلية شريش والخضراء ولبلة . ومن أعمال ماردة بطليوس وبابرة ومن أعمال اشبونة شنترين . ومن اعمال شلب شنتريه ويلحق بعمل اشبيلية جزيرة قادس .

هذا وقد انطوى تحت كل عمل من الحصون والقرى والدساكر ما نترك وصفه لمؤ رخي الأندلس ، ونجتزىء عن تفصيله بما قرروه من أن طول الأندلس نحو ثلاثين يوما وعرضها تسعة أيام ، ويشقها أربعون نهراً كباراً ، وبها من القواعد الكبار ثمانون ، ومن المدن المتوسطة أزيد من ثلاثمائة ، وفيها من الحصون

والأبراج والقرى ما لا يدخل تحت الحصر حتى قيل ان عدد القرى التي على نهر اشبيلية اثنا عشر ألف قرية .

وحيث قد ذكرنا هذا على وجه الاجمال نقول إن المدن التي كانت باقية في يد الاسلام حين الجلاء أهمها بعد غرناطة المرية ووادي آش ولوشة ومالقة وبلش مالقة والحامة واندرش وشلوبانية ورندة والمنكب ما عدا الحصون والقلاع التي تربو على المئين .

### المرية

ولما كنا قد ذكرنا وصف غرناطة كان لا بد من وصف المرية المدينة الثانية لمملكة ابن الاحمر، فهي على ساحل البحر وفيها دار الصناعة للمراكب ولها القلعة العظيمة المنسوبة الى خيران مولى المنصور بن أبي عامر الذي كان قد تولاها، وفي كورتها معادن الحديد والرخام، وطول واديها اربعون ميلا، وكله جنات وبساتين. ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالا ولا أوسع تجارة من أهل المرية وقيل أنه كان بها من الحمامات والفنادق نحو الألف، وقيل كان بها لنسيج طرز الحرير ثمانمائة نول، وللحلل النفيسة والديباج الفاخر الف نول، وللثياب الجرجانية والاصفهانية وللمعاجر البديعة والستور المكللة الوف من الأنوال، وكان يصنع بها أنواع آلات الحديد والنحاس ويصنع بها الزجاج الأنيق، وبحصن شنش على مرحلة من المرية التوت الكثير وهناك الحرير والقرمز. وحصى المرية كالدر في رونقه يحمل الى البلاد وكانوا يضعونه في كيزان الماء ولأبي جعفر بن حاتمة تاريخ شامل سماه (مزية المرية) استوفى فيه اوصافها وخصائصها.

### مالقة

ومن تلك البلاد مالقة وهي من أكبر الثغور واوسعها تجارة واحفلها عمارة وقد ورد في رسالة ابي الوليد الشقندي في وصف مالقة ما يأتي :

« وأما مالقة فانها قد جمعت بين منظر البحر والبر بالكروم المتصلة التي لا تكاد ترى فيها فرجة لموضع غامر ، والبروج التي شابهت نجوم السماء ، كثرة عدد وبهجة ضياء ، وتخلل الوادي الزائر لها في فصلي الشتاء والربيع في سرر

بطحائها ، وتوشيحه لخصور أرجائها ، ومما اختصت به من بين سائر البلاد التين الربي المنسوب اليها لان اسمها في القديم ربة ولقد أخبرت أنه يباع في بغداد على جهة الاستطراف . وأما ما يسفر منه المسلمون والنصارى في المراكب البحرية فأكثر من أن يعبر عنه بما يحصره ، ولقد اجتزت بها مدة وأخذت على طريق الساحل من سهيل(۱) الى أن بلغت ( بلش ) قدر ثلاثة أيام متعجباً فيما حوته هذه المسافة من شجر التين وان بعضها ليجتني جميعها الطفل الصغير من لزوقها بالارض وقد حوت ما يتعب الجماعة كثرة . وتين بلش هو الذي قيل فيه لبربري : كيف رأيته ؟ فقال : لا تسلني عنه وصب في حلقي بالقفة .

(قال) وقد خصت بطيب الشراب الحلال والحرام حتى سار المثل بالشراب المالقي وقيل لأحد الملوك وقد أشرف على الموت: اسأل ربك المغفرة . فرفع يديه وقال : يا رب أسألك من جميع ما في الجنة خمر مالقة وزبيب اشبيلية . وفيها تنسج الحلل الموشية التي تجاوز أثمانها الآلاف ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء فمن دونهم وساحلها محط تجارة لمراكب المسلمين والنصارى » .

وما زال تين مالقة مضربا للأمثال حتى قيل انه يجلب الى الهند والصين وحتى جعله أبو الحجاج يوسف البلوي المالقي حياته فقال:

مالقة حُييت يا تِينها السفن من أجلِك ياتينها نهى طبيبي عنه في علَّتي ما لِطبيبي عن حياتي نهى وقال ابن بطوطة: «مالقة احدى قواعد الاندلس وبلادها الحسان، جامعة بين مرافق البر والبحر، كثيرة الخيرات والفواكه. رأيت العنب يباع في أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير، ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له في الدنيا، وأما التين واللوز فيجلبان منها ومن أحوازها الى بلاد المشرق والمغرب. وبمالقة يصنع الفخار المذهب العجيب ويجلب منها الى أقاصي البلاد.

<sup>(</sup>١) عمل بغربي مالقة كثير الضياع فيه جبل سهيل الذي لا يرى نجم سهيل بالاندلس إلَّا منه .

ومسجدها كبير الساحة كثير البركة شهيرها وصحنه لا نظير له في الحسن وفيه أشجار النارنج البديعة » .

وأما بلش مالقة فعليها مسحة من مالقة في طيبها ، وهذه أمهات مدن غرناطة ودرر سلكها ، ولو شئنا استقصاء أعمالها ، وتقري جهاتها بالوصف والتنويه ، وحاولنا تتبع كور الصقع وبقاعه ، والدخول في ثنايا حصونه وقلاعه ، لضاقت علينا الكتب برحبها ، كيف لا والأندلس جنة العرب وفردوس نعيمهم ومرمى غايات خيالهم ، وقد جرى في وصفها من المداد ، ما لو توزع لوسع سائر البلاد ، ورد من دونها ارم ذات العماد ، وحسبك أن هذه المدن الأخيرة كانت سؤر ما في الكاس ، وخصاصة ما في الكرم ، ومع ذلك فلتعدد أسباب دفاعها ؛ واستحكام حلق أقناعها وغزارة مواد أجلابها ، لم يزل أمل الاسلام فيها وطيداً ، والرجاء بثباتها معقوداً .

قال ابن سعيد: « في حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما ينيف على عشرين سنة لامتناع معاقلها ودربة أهلها على الحرب ، واعتيادهم لمجاورة العدو بالطعن والضرب ، وكثرة ما تنخزن الغلة في مطاميرها فمنها ما يطول صبرها عليها نحوا من مائة سنة ولذلك أدامها الله تعالى من وقت الفتح الى الآن ، وان كان العدو قد نقصها من أطرافها ، وشارك في أوساطها ، ففي البقية منعة عظيمة ، فأرض بقي فيها مثل اشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وما ينضاف الى هذه الحواضر العظيمة الرجاء فيها قويً بحول الله وقوته » .

قال المقري : «قلت قد خاب ذلك الرجاء وصارت تلك الأرجاء للعدو معرجا ، ونسأل الله الذي جعل للهم فرجا وللضيق مخرجا ، أن يعيد اليها كلمة الاسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرجا » .

هذا كان منذ نحو ثلاثمائة سنة والعهد بالخروج حديث ، والدم على أسوار غرناطة طريء ، والعادة المستمرة راسخة التأثير ، ولدنو زمن الخروج في أمل الرجوع حق كبير ، فأما الآن ولم يكتف العدو باسترداد أرضه حتى هم بالتجاوز

الى ما وراء البحر ، واعترض من بلاد الاسلام ما بين السحر والنحر ، فلو نشر المقري في هذا العصر ورأى ما رأى من التكالب المحيط لقنع بحفظ الموجود ، ولم تتماد به الاماني الى استحياء ما في اللحود ؛ ولله الأمر من قبل وبعد(١) .

### ذكر فتح الاندلس

وأما تاريخ فتح غرناطة فينتهي الى فتح سائر الاندلس على يد طارق بن زياد ، فإنَّ طارقا لما هزم لذريق ، ومزق جموعه ، وحاز أمواله ، وتسامع الناس من بر العدوة بالفتح الذي تم على يده ، اقبلوا اليه من وراء البحر وتكاثفوا حوله ، فارتفع الاسبانيول عند ذلك الى الحصون والقلاع، ولحقوا بالجبال، فطرق طارق حصونهم فاستنزلهم منها قسرا ، وأرهقهم ذلا وعسرا ، وأوغل في البلاد فقذف الله الرعب في قلوب الاسبانيول ، فلم يثبتوا في موقف ، وصمد طارق الى طليطلة قاعدة ملكهم ، وأرسل مغيثًا مولى الوليد بن عبد الملك الى قرطبة ، وسرح جيشا الى مالقة وجيشا آخر الى غرناطة مدينة البيرة ، فافتتحوا مالقة ولاذ علوجها بجبالهم التي صارت في الدهور التالية ملجأ للمسلمين ، وتوجهوا الى البيرة فحصروا مدينتها غرناطة فافتتحوها عنوة وضموا اليهود الى قصبتها ، وكان ذلك لهم سنّة في كل بلد يفتحونه أن يضموا يهوده الى القصبة مع قطعة من المسلمين استنامة اليهم من دون الاسبانيول لما بينهم من العدوان ، ثم إن العرب اخذوا بالرحيل الى الاندلس والوفود على تلك البلاد من كل حدب ، ولا سيما عرب الشام ، فلما كانت ولاية أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي من قبل حنظلة ابن صفوان عامل افريقية سنة خمس وعشرين بعد المائة كثروا عنده في قرطبة ، فلم يحملهم المصر ففرقهم في البلاد ، وكان سديد الرأى وافر الحزم فأنزل أهل

<sup>(</sup>۱) إننا عندما حررنا هذا التاريخ لم يكن المغرب الأقصى سقط في أيدي الفرنسيس والاسبانيول ، على أن الله تعالى بعث على هؤ لاء جنده من بسلاء ريف مراكش بقيادة بطل الاسلام الامير عبد الكريم فنكلوا بهم وثأروا لعرب الأندلس منهم ، ونسأل الله حسن العاقبة لهم .

دمشق البيرة لشبهها بها وسماها دمشق ، وأنزل أهل حمص اشبيلية وسماها حمص وأهل قنسرين جيان وسماها قنسرين ، وأهل الاردن رية ومالقة وسماها الاردن ، وأهل فلسطين شريش وسماها فلسطين ، وأهل مصر تدمير وسماها مصر ، وقيل ان بها نهرا له شأن كشأن النيل في الفيضان في فصل مخصوص .

### عبد الرحمن الداخل وبنو امية

ولما أفلت عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي الملقب بالداخل سنة ثمان وثلاثين ومائة شريدا من المشرق ، واقتطع الاندلس عن المنصور العباسي ، نزل بساحل المنكب بادىء بدء ، وهناك وافاه أحزابه والقائمون بدعوة الاموية من أشبيلية ورية بالبيعة ، وأخلصوا المناصحة وانضم اليه اليمانية فنهد الى قرطبة مقر الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهري وكان غازياً في الجلالقة فأسرع الاوبة ، وزحف اليه عبد الرحمن فتلاقى الجمعان بظاهر قرطبة فانكشف يوسف ولجأ الى غرناطة ، وتحصن بها ، ثم تصالحا على أن يبقى عبد الرحمن في قرطبة أميراً ثم نكث يوسف العهد واستؤنفت الحرب ، فانهزم الفهري واحتز رأسه وجيء به إلى عبد الرحمن واستوسق له الامر ، ودانت لطاعته البلاد ولمن بعده من أعقابه ، على تزايد في صولتهم ، وتأثل من سلطانهم .

## المنصور بن ابي عامر

وكانت غرناطة كغيرها من الامصار يخفق فوقها اللواء الاموي حينما لم يكن غيره راية ، ولا دونه خلافة ، إلى أن اضطرب حبل المروانيين بالاندلس وانتزى عليهم المنصور بن أبي عامر كافل الخلافة (١) . واعقابه وقاموا بالدولة العامرية وعاقدوا صنهاجة من قبائل البربر واتخذوهم عضداً في مواقفهم من دون العرب .

<sup>(</sup>١) هو الملك الاعظم المنصور أبو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بـن الوليد بن يزيد بن عبد =

### سقوط العامريين ومبايعة بني امية

وكان عميد صنهاجة لوقته زاوي من بني حيوس ، فكان هو وقومه من صنهاجة وزناته مادة لاولاد المنصور بن أبي عامر إلى ان همت القرشية ومن اليهم

= الملك المعافري من أجل ملوك الاسلام ، وامضى سيوف محمد عليه الصلاة والسلام ، لم يرو عن أحد زيادة عمّا رُوي عنه من الهمة في الجهاد والاعمال في الغزو ، وتردد السرايا الى العدو . ويقال أنه غزا ستا وخمسين غزاة لم تنتكس له فيها راية ، ولا فل له جيش ، وما أصيب له بعث ، وما هلكت له سرية . وقيل انه اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل حتى اجتمع له منه صرة ضخمة عهد بتصييرها في حنوطه ، وكان يحملها معه في أسفاره وغزواته مع أكفانه توقعا لحلول الأجل . وقرأت ما يشبه ذلك عن سيف الدولة بن حمدان العدوى من انه اجتمع له من هذا الغبار لبنة كبيرة عهد بوضعها تحت رأسه في قبره ، وجد المنصور هو عبد الملك المعافري الوافد على الاندلس بصحبة طارق وأصله من قرية نركش ، رحل الى قرطبة وتأدب بها ، ثم اقتعد دكانا عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له كتب من خدام القصر ، الى ان احتاجت السيدة صبح ام المؤيد الاموي من يكتب لها ، فعرفها به من يعرفه ، فكتب عنها وترقى في خدمتها ، الى ان رغبت الى الخليفة في توليته القضاء فولاه ، فظهرت منه نجابة فترقى الى ولاية الزكاة والمواريث باشبيلية ،وكانت مبدأ ظهوره. وناصح في خدمة المصحفي حاجب الخليفة وصار ذا شأن ، فلما توفي الحكم وتولى ابنه هشام المؤيد وهو حدث جاشت له الافرنج ، فرماهم المصحفي بابن ابي عامر فانتصر عليهم . وتمكن حبه من القلوب ، وأخذ يزداد جاها وعلوا حتى ناب له رأى بالاستبداد ، فمكر بأهل الدولة . وضرب بينهم وقتل بعضهم ببعض ، فنكب الصقالبة الخصيان بالقصر بالمصحفي . ونكب هذا بغالب مولى الحكم صاحب مدينة سالم . ونكب غالبا بجعفر بن حمدون قائد الشيعة ، وممدوح بن هاني وجعفراً بممالأة ابن عبد الودود وابن جهور وابن ذي النون ، ثم استعان على اولياء الدولة كلهم بالجند من زناتة والبربر واصطنعهم ، وحجر على هشام المؤيد . ولم يبق له من الامر الا الاسم وامر بالدعاء باسمه على المنابر عقب اسم الخليفة ، وصار شأنه معه شأن ابن بويه مع المطيع او الطائع العباسي ، بل أعظم من ذلك . واجاز الى العدوة ، وضرب بين رؤ ساء البربر ، فاستوثق له ملك المغرب وملك العدوتين وقهر جميع الاعداء . وله الغزاة المشهورة في بلاد غاليسية الى شنت ياقب ( سان جاك ) التي وصل بها الى ما لم تطأه رجل مسلم من بلاد الافرنج وتوفي سنة ٣٩٤ بمدينة سالم وهو منصرف من الغزو وحكي أنه مكتوب على قبره هذان البيتان :

آشاره تنبيك عن اخباره حتى كأنك بالعيان تراه تالله لا يأتي الزمان بمشله كلا ولا يحمي الشغور سواه وكان ملكه سبعا وعشرين سنة.

واخباره ونوادره تحتمل مجلدات ، واكثرها مستفيض في التواريخ ، وكتب الأدب ، وقد افرد ابن حيان لأثاره في الحزم والكيد والجلد تأليفا ، وخلفه ولده عبد الملك المظفر ابو مروان ، وكان مقتفيا اثر ابيه في الجهاد ، وملك سبع سنين وخلفه أخوه عبد الرحمن . وكل منهم حجر على هشام لكن هذا الاخير أحب أن يستأثر بما بقي من رسوم الخلافة وأجبر هشاما على أن يوليه عهده ولكنه قتل وانتهى به ملك العامريين كما أشرنا اليه .

تسام طليطلة لعبد الرحن الثاني سنة ۲۲۸ م

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

من المضرية باعادة الملك إلى نصابه ، وتمخضت الحال بالفتنة ، وثار اهل قرطبة على ابي المظفر عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر ، وبايعوا محمداً بن هشام ابن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من اعقاب الخلفاء ، ولقبوه بالمهدي بالله وكان عبد الرحمن بن المنصور بالثغر ، فقفل الى الحضرة وانفض عنه جمعه ، وخذله حزبه حتى البربر انصار دعوتهم بما نقموا عليه من سوء تدبيره ، ثم وثب عليه أحد الثائرين واحتز رأسه وحمله إلى المهدي وانقرضت دولة العامريين كأن لم تغن بالامس .

وبعد أن اديل ثانية لبني امية تذكر اشياعهم من انتصار العامريين بالبربر وتسلحهم بهم ما اسخط على هؤلاء القلوب واثار بهم الدهماء فنهبوا دورهم وانتقموا منهم ، فشكوا ما أصابهم الى المهدي ، وكان واجداً في نفسه مثلما وجد الناس ، فغض الطرف عن اساءتهم ، فتمشت رجالاتهم بالتحريك ، واسروا النجوى في تقديم هشام بن سليمان ابن أمير المؤمنين الناصر، ففشا الأمر وعوجلوا عن قصدهم ، وأحضر هشام وأخوه ابو بكر بين يدي المهدي فضرب اعناقهما ، وأزعج البربر عن قرطبة فلحق بهم سليمان بن الحكم بن سليمان ابن أمير المؤمنين الناصر فبايعوه ولقبوه بالمستعين بالله ، واجتمعوا حوله بظاهر قرطبة . ثم نهضوا الى طليطلة واستجاشوا بابن الاذفونش ، ونهضت البرابرة والنصرانية إلباً واحداً الى قرطبة ، فبرز المهدى الى لقائهم في جمهورها فانهزم ودخل المستعين قرطبة ختام المائة الرابعة . ولحق المهدى بطليطلة واستجاش بابن الاذفونش أيضا . وكانت القضية بالتناوب وكان هذا يمد منهم كل من استجاش به توسيعا للنكاية فيما بينهم ، وكر المهدي على قرطبة فكشف عنها المستعين وحزبه وتفرقوا في البلاد للعبث والفساد ، فخرج المهدي في أثرهم ومعه ابن الاذفونش فاجتمعوا لهما وكروا عليهما فانهزما بمن معهما من الاسلام والنصرانية ، ودخل المهدي قرطبة مدحوراً ويئس من الفوز ، فأخرج هشام المؤيد الخليفة كان قبل الفتنة ، وأقام في حجابته ، ظنا بأن ذلك يجمع الكلمة ويفل من غرب الفتنة ، فلم يفت ذلك بعزم البربر والمستعين صاحبهم ، وأداموا

الحصار ، فقام عامة قرطبة وقتلوا المهدى بحجة انه هو سبب الفتنة ، فلم يجدهم ذلك في التنفيس عن خناقهم وبقى المستعين يحصرهم حتى دخل قرطبة ومن معه ، وقتل هشام سرًّا ، وعاث البربر في الحضرة ونهبوها ، انزلوا المعرة بذوي الصون والستر من بيوتاتها ، ثم وثب البربر بعد هذا الغلب على المدن العظيمة فولوها ونزل زاوي المقدم الذكر بغرناطة من القواعد وهي محل الشاهد واتخذها داراً ومعتصما له ولقومه ، ثم خشى ثورة الاحقاد ووثوب أهل الاندلس على البربر ، فقفل الى المغرب ولحق بقومه في القيروان ، واستخلف على غرناطة ابنه فحدث بينه وبين الغرناطيين ما اوجب انتقاضهم عليه ، فبايعوا حيوس ابن عمه ، فتأثل أمره وصار من اعظم ملوك الطوائف بالاندلس . وبعد وفاته سنة تسع وعشرين واربعمائة ولى ابنه باديس ولقب بالمظفر، وزحف اليه العامري صاحب المرية فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله ، وتمت شوكته وعظم سلطانه حتى خطب نصرته جميع ملوك عصره ، واستنجده محمد بن عبد الله البرزالي في دفاع ابن عباد ، واستمده القادر بن ذي النون في مناصبته أيضاً . وشاد باديس في غرناطة القصور ومرَّد الصروح . وسنة تسع وأربعين عند انقراض بني حمود أصحاب مالقة أضافها الى عمله ، وتوفى سنة سبع وستين وخلفه حافده عبد الله ابن بلكين بن باديس ، وعقد لاخيه تميم على مالقة وكانت ظهرت دولة المرابطين ، وأجاز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الى الاندلس ، ونزل بغرناطة سنة ثلاث وثمانين فقبض على عبد الله بن بلكين وأخيه تميم ونفاهما الى بر العدوة وانزلهما السوس الاقصى فهلكا وانقرضت بهما تلك الامارة .

### رجع الى أخبار قرطبة :

### بنو حمود الحسنيون

لما استقام الامر للمستعين بوساطة البربر خرج علي بن حمود الحسني وأخوه قاسم من عقب ادريس ملك فاس من المغرب وأجازا الى الاندلس وادعيا

الخلافة ، واعصوصب حولهما البرير ونصروهما على المستعين الأموى صاحبهم الأول فقتلوه ، وثلوا عرش بني امية سبع سنين ، وجرى بينهم اثناء هذه المدة حروب ، ووقائع ليس هنا محل شرحها وتلقبوا بالقاب الخلفاء ، وتغلبوا على الامصار ، لكن لم تطل مدتهم فان آخرهم كان الواثق توفي سنة خمسين ، وكان أهل قرطبة أعادوا الخلافة الى نصابها وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار أخا المهدي ولقبوه بالمستظهر وبعد شهرين من خلافته ثار عليه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير المؤ منين الناصر واتبعه العامة ففتك بالمستظهر وإقام مكانه ولقب بالمستكفى وهو والد ولاَّدة الاديبة الشهيرة صاحبة المطارحات مع الوزير ابن زيدون رحمهما الله . وبعد ستة عشر شهراً من بيعة المستكفى رجع الامر الى المعتلى يحيى بن على بن حمود وكان أهل قرطبة أكثر الناس تشغيبا وأقلهم ثباتا على الامور ، فخلعوا المعتلى وبايع الوزير أبو محمد جهور بن محمد ابن جهور كبير قرطبة لهشام بن محمد الاموى أخى المرتضى وكان في ( لاردة ) عند ابن هود ، ولقب بالمعتمد باللَّه ولم يصبروا عليه فوق ثلاثة أعوام ـ قضى أكثرها متردداً في الثغر \_ حتى خلعوه سنة ٤٢٢ وانطوى بساط الدولة الاموية ، وانتثر سلك الخلافة وصار الامر الى رؤساء وزراء وقضاة ، استقل كل منهم بما أمكنته يده وصاريتظاهر بعضهم على بعض بملوك الافرنج ، ويستجيشون بهم في الاحايين ويمكنونهم من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار وإيثاراً لهوى الانفس على مصلحة الملة.

### بنو عباد اللخميون

ومن أشهر هؤ لاء الملوك الذين تلقبوا بملوك الطوائف بنو عباد من سلالة المنذر بن ماء السماء اللخمي ، كانوا ملوكاً بأشبيلية وغرب الاندلس وانتزعوا قرطبة من يد بني جهور أصحاب الوزارة . وأشهرهم المعتمد بن المعتضد الشهير بالادب والبراعة ، والموصوف بالكرم والشجاعة ، الذي نكبه في آخر أمره أمير

المسلمين يوسف بن تاشفين ، وكان قد استفحل أمره بالاندلس ، وعلت يده على بقية ملوك الطوائف ؛ وخطبوا نصره وغلوا في رضاه ، وما زال إقباله في ازدياد وجده في صعود ، حتى أسره ابن تاشفين في خبر سيأتي ، ونكبه النكبة التي ضن بمثلها التاريخ بعد نكبة البرامكة ، وتوفى مسجونا باغمات سنة ٤٨٨ .

### بنو ذي النون

ومن ملوك الطوائف بنو ذي النون أصحاب طليطلة ، وقد بلغت دولتهم غاية قصية من الاستفحال والترف ، وجاهدوا في الثغور جهاداً كان الصبر مقامه ، وغلبوا المعتمد بن عباد على قرطبة وقتلوا ولده أبا عمرو ، ونزعوا بلنسية من يد ابن ابي عامر الى أن أدرك دولتهم الضعف لعهد القادر بن ذي النون ، واستلم ابن الاذفونش منهم طليطلة مقر ملكهم ، وشرط المظاهرة على أهل بلنسية فأجابوه ، وتغلب الاسبانيول على الارض واكتسحوا بسائطها ، وقادوا أبيها ، وأذلوا عِتيها ، وفي ذلك قول بعضهم يندب طليطلة :

لتكلك كيف تبتسم الثغورُ أما وابي مصابٌ هد منه لقد قصمت ظهورٌ حينَ قالوا تحرى في الدهر مسرور بعيش أليس بها أبي النفس شهم لقد خضعت رقابٌ كن غلبا وهان على عزيز القوم ذل طليطلة أباحَ الضدُ منها فليس مثالها إيوان كسرى محصنة محسنة بعيدُ ألم تك معقلًا للدين صعباً

سروراً بعد ما بئست ثغورُ ثبيرُ الدين فاتصل الثبورُ أمير الكاشحين له ظهورُ أمير الكاشحين له ظهورُ مضى عنا لطيته السرورُ يدور على الدوائرِ إذ تدورُ وزال عتوها ومضى النفورُ وسامح في الحريم فتى غيورُ وسامح في الحريم فتى غيورُ ولا منها الخورنقُ والسدير تناولُها ومطلبُها عسيرُ فذا نا القديرُ فالقديرُ

وأخرج أهلها منها جميعاً وكانت دار ايسمان وعلم وكانت دار ايسمان أي قلب فيا أسفاه حزناً فيا أسفاه حزناً وينشر كل حسن ليس يطوى أديلت قاصرات الطرف كانت وأدركها فتور في انتظار وكان بنا وبالقينات أولى لقد سخنت بحالتهن عين لئن غبنا عن الاخوان إنا لئن غبنا عن الاخوان إنا فيهم فإن قلنا العقوبة أدركتهم فإن قلنا العقوبة أدركتهم وأشد منهم

خذوا ثار الديانة وانصروها ولا تهنوا وسلوا كل عضب وموتوا كلكم فالموت أولى أصبراً بعد سبي وامتحان فأم الصبر مذكار ولود ومنها

كفى حزناً بأن الناس قالوا: أنترك دورنا ونفر عنها ولا ثمَّ الضياع تروق حسناً وظلٌ وارفٌ وحرير ماء ويؤكلُ من فواكهِها طريُّ

فصاروا حيث شاء بهم مصيرً معالمُها التي طمستُ تنيرً على هذا يقرُ ولا يطيرُ يكررتِ الدّهورُ يكررتِ الدّهورُ الى يوم يكونُ به النشورُ مصوناتٍ مساكنها القصورُ لسربٍ في لواحظِهِ فتورُ لو انضمتْ على الكلّ القبورُ وكيف يصحُ مغلوبٌ قريرُ باحزانٍ وأشجانٍ حضورُ بمهلكهِم فقد وفت النذورُ وجاءهم من اللّهِ النكيرُ يجورُ وكيفَ يَسْلَمُ من يجورُ نجورُ وكيفَ يَسْلَمُ من يجورُ

فقد حامث على القتلى النسورُ تهاب، مضاربا عنه النحورُ بكم من أن تجاروا أو تجوروا يلام عليهما القلبُ الصبور؟ وأمُّ الصقر مقلاةً نزورُ

الى أينَ التحوّلُ والمسيرُ وليس لنا وراءَ البحرِ دورُ نباكرُها فيعجبنا البُكورُ فيلا قَرُ هناكُ ولا حَرورُ ويُشرَبُ من جداولها نميرُ

يؤدي مغرم في كل شهر لقد ذهب اليقين فلا يقين لقد ذهب اليقين فلا يقين رضوا بالرق بالله ماذا مضى الاسلام فابك دما عليه ونع وآندب رفاقاً في فلاة ولا تجنع الى سَلْم وحارب أنعمى عن مراشدنا جميعا ولو أنا ثبتنا كان خيراً اذا ما لم يكن صبر جميل

ويؤخّذ كل صائفة عشورً وغرَّ القوم بالله الغرورُ رأوْه وما أشارَ به مشيرُ فما ينفي الجوى الدمعُ الغزيرُ حيارى لا تحطُّ ولا تسيرُ عسى أن يُجبَرَ العظمُ الكسيرُ وما إن منهمُ الا بصيرُ ولكن ما لنا كرمٌ وخيرُ فليس بنافع عدد كثير

### بنو هود

ومن ملوك الطوائف بالاندلس بنو هود أصحاب سرقسطة ، وأشهرهم المقتدر بالله وابنه يوسف المؤتمن ، وكان المؤتمن قائما على العلوم الرياضية وله فيها تصانيف ، وابنه المستعين أحمد هو الذي هزمه الافرنج في واقعة (وشقة) ، وقتل من المسلمين يومئذ نحو عشرة آلاف واستشهد المستعين بظاهر سرقسطة سنة ٥٠٣ ، وولي ابنه عبد الملك عماد الدولة وهو الذي اجلاه العدو عن سرقسطة سنة ٥٠٣ ، وولي ولده سيف الدولة وله في الجهاد الموقف الذي لا يخفى .

### بنو الافطس

ومنهم بنو الافطس ملوك بطليوس الذين منهم المظفر صاحب التأليف المسمى بالمظفري في خمسين مجلداً وهم المرثيون برائية ابن عبدون المشهورة التي مطلعها:

الـدهرُ يفجع بعد العينِ بـالاثـرِ فما البكاءُ على الاشبـاح والصورِ وذلك عند فتك البربر بالمتوكل البطليوسي .

## بنو صمادح

ومنهم بنو صمادح بالمرية ومنهم مجاهد العامري بدانية والجزائر .

#### بنو حيوس

ومنهم بنو حيوس بغرناطة مكان الحاجة من الاستشهاد .

# تمادي الاسبانيول ورفض ابن عباد وتهيؤه للقتال

هذا ولما تكالب الاسبانيول على بلاد المسلمين في الاندلس واهتبلوا الغرة بما كان من افتراق الكلمة ، وتشعب السلطة ، وملكوا بلنسية وطليطلة وسرقسطة وغيرها وسار طاغيتهم حتى وقف بفرضة المجاز من طريف ، وضرب على ملوك الطوائف انواع الجزى ، فأدوها واعطوه المقادة ، وكان اضخمهم ملكا المعتمد ابن عباد اللخمي صاحب اشبيلية يؤديها وهو صاغر ، فلما تملك الاذفونش طليطلة ، أرسل اليه المعتمد المعتاد فلم يقبله هاتيك المرة . وارسل يطلب منه النزول عن جميع الحصون المنيعة ، وتبقى السهول للمسلمين وإلا فهو يزحف الى قرطبة ، وكانت الرسالة مع جمع وافر نحو خمسمائة فارس ، فضاق المعتمد ذرعاً ، واعتزم القيام ففرق الجماعة على قواد عسكره ، وامرهم بأن يقتل كل من غنده ، وتولى هو بنفسه صفع عميدهم حتى خرجت عيناه ، وافلت منهم ثلاثة نفر فعادوا الى الاذفونش ، واخبروه بالخبر ، فرجع عن قرطبة الى طليطلة ليجمع فعادوا الى الاذفونش ، واخبروه بالخبر ، فرجع عن قرطبة الى طليطلة ليجمع الات الحصار ويجلب بالقوة الكافية وهذه رواية ابن الاثير .

وروى صاحب ( الروض المعطار في ذكر المدن والأقطار ) ما ملخصه : « أن المعتمد تأخر في دفع الضريبة لاشتغاله بغزو ابن صمادح صاحب المرية ، فلما ارسلها استشاط الأذفونش غضبا ، وارسل يطلب منه بعض الحصون ، وامعن في التجنى ، وسأل في دخول امرأته الحامل جامع قرطبة لتلد فيه حسب اشارة القسيسين والأساقفة لمكان كنيسة كانت في الجانب الغربي منه معظمة عندهم ، وأن تنزل في قصر الزهراء غربي مدينة قرطبة والزهراء ، هذه هي التي بناها الناصر لدين الله وأمعن في بنائها وجلب اليها الرخام الملون والمرمر الصافي والحوض المشهور الخ ذلك لتلد الأذفونشة بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة الكنيسة من الجامع المذكور ، وكان صاحب هذه السفارة يهوديا هو وزير الأذفونش ، فأبي ابن عباد اجابة التماسه فراجعه وألح عليه حتى أيأسه بما غلظ له من القول ، فضربه المعتمد بمحبرة كانت بين يديه ، فأنزل دماغه في حلقه ، وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة ، واستفتى في جواز الفعلة الفقهاء فبادر محمد بن الطلاع الفقيه بالفتيا بجواز ذلك لتعدى الرسول حدود الرسالة ، واحتجَّ بأنه انما بادر بذلك خوفا من أن يكسل المعتمد عن منابذة العدو. وبلغ الخبر الأذفونش فاقسم بالهه ليغزونه بأشبيلية ، وليحصرنه في عقر داره ، وجرد له جيشين ، أحدهما زحف الى كورة باجة فلبلة فاشبيلية ، والثاني تولى قيادته بنفسه حتى التقى الجيشان تحت لوائه قبالة قصر ابن عباد على ضفة النهر الأعظم . وفي أيام مقامه هناك كتب الى ابن عباد زاريا: « كثر بطول مقامى في مجلسي الذباب واشتد عليَّ الحر فاتحفني من قصرك بمروحة اروح بها على نفسى واطرد بها الذباب عن وجهي » فوقع له ابن عباد بخطه في ظهر الرقعة : « قرأت كتابك وفهمت خيلاءك واعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطيَّة (١) ، تروّح منك لا تروح عليك ان شاء الله تعالى » وشاع توقيع ابن عباد ، وفشا في الناس عزمه على استنفار البربر لمجاهدة العدو ، فلما علم بذلك اقرانه ملوك الطوائف اهتموا وتشاوروا للأمر ، ومنهم من كاتبه ،

<sup>(</sup>١) اللمطية: نسبة الى لمطة: وهي أرض لقبيلة بالبربرينسب اليها الدَّرَق لأنهم ينقعون الجلود في الحليب سنة يتعملونها فينبو عنها السيف القاطم.

ومنهم من شافهه ، قائلين إن الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة « رعي الجمال خير من رعي الخنازير » أي أن يكون مأكولا ليوسف ابن تاشفين يرعى جماله في الصحراء ، خير من كونه ممزقا للاذفونش أسيراً عنده يرعى خنازيره في قشتالة ، وقال لعذاله قولا آخر : « يا قوم اني من أمري على حالين حالة يقين ، وحالة شك ولا بد لي من إحداهما ، أما حالة الشك فاني ان استندت الى الاذفونش أو الى ابن تاشفين فمن الممكن أن يفي لي ويمكن أن لا يفعل . وأما حالة اليقين فانني ان استندت الى ابن تاشفين ارضي الله ، وان استندت الى الأذفونش اسخطت الله وهذه حالة يقين فلماذا ادع ما يرضي الله الى ما يسخطه »

ولما عزم المعتمد على الاستجاشة أمر كلا من المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس، وعبد الله بن حيوس صاحب غرناطة أن يوفدا قاضي الجماعة بحضرته، واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن ادهم وكان أعقل أهل زمانه فلما اجتمع عنده القضاة بأشبيلية أضاف اليهم وزيره أبا بكر بن زيدون، وأسند الى القضاة ما يليق بهم من وعظ ابن تاشفين وترغيبه في الجهاد، واسند الى وزيره ابن زيدون ما لا بد منه في تلك السفارة من ابرام العقود السلطانية (وقد وفي يوسف بالاولى ولم يف بالثانية).

# دعوة ابن تاشفين واستجابته لداعي الجهاد

وكان ابن تاشفين ملذ اعتراء الضعف دول الاندلس لم تزل تفد عليه وفود المسلمين من وراء البحر مستعطفين مجهشين بالبكاء ، فما وفدت رسل ابن عباد حتى اسرع الاجابة ، وحشد العساكر وانزلها بالجزيرة الخضراء، وأجاز على أثرها وامتلأت الجزيرة بالمجاهدين والمتطوعة ، وعلى رواية ابن خلكان أنه أمر بعبور الجمال فعبر منها ما أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها الى عنان السماء ، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا قط ، ولا خيلهم ، فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغائها ، وكان ليوسف في عبور الجمال رأي مصيب فكان يحدق بها

عسكره عند الحرب وكانت خيل الفرنج تجمح منها .

ولما نزل يوسف بحشوده في الجزيرة وبلغ الأذفونش تألب امراء المسلمين لمناهدته (۱) ، استنفر جميع أهل بلاده وما يليها . وما وراءها ، ورفع القسيسون والأساقفة صلبانهم ، واجتمع له من الافرنجة والجلالقة ما لا يحصى عدده ، وبعث الأذفونش الى ابن عباد « ان صاحبكم يوسف تجشم المشقة وخاض البحار ، وأنا أكفيه العناء في ما بقي وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم » وكان مقصده في الدلوف الى ديار المسلمين انه ان دارت عليه الدائرة كان له من ورائه من معاقله ومدائنه معتصم ، وان كانت عليهم كان أقدر على النكاية فيهم في عقرتهم . ومما قيل انه كتب الى يوسف كتاباً أنشأه له بعض غواة المسلمين يغلظ له في القول ، ويتوعده ، فأمر ابن تاشفين ـ ولم يكن اعلم بالعربية من الأذفونش ـ كاتبه أبا بكر بن القصيرة أن يجاوبه وكان كاتباً مجيداً فكتب وأجاد ، فلما قرأه يوسف استطاله ، وأخذ كتاب الأذفنش وكتب على ظهره « الذي يكون ستراه » وأخذ المعتمد وامراء الاندلس يجلبون لجيوش المرابطين الاقوات والضيافات .

ولما قرب أمير المسلمين من أشبيلية ، خرج ابن عباد للقائه في وجوه أصحابه ، وعندما تلاقيا تصافحا وتعانقا ، ثم شكرا انعم الله ، وتواصيا بالصبر والرحمة ، وتوسلا الى الله أن يجعل سعيهما خالصا لوجهه . ووافت الجيوش كلها بطليوس وجاءهم الخبر بزحف الطاغية ، ولما تدانى الفريقان اذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراويين خوفا عليهم من المكايد لجهلهم المكان ، وكان يوسف قد كتب الى الأذفونش يدعوه الى احدى الثلاث وهي الاسلام أو الجزية أو السيف ، كما هي السنة ، فامتلأ الأذفونش غيظا وقامت الاساقفة ورفعوا صلبانهم وتبايعوا على الموت ، وقام الفقهاء من الجهة المقابلة ووعظوا وحضوا على الصبر والثبات ، وصدعوا بقوارع الكتاب ، واصبح يوم الخميس فبعث الأذفونش الى ابن عباد يقول له : «غداً يوم الجمعة وهو عيدكم والأحد عيدنا فليكن لقاؤ نا بينهما

<sup>(</sup>١) ناهده في الحرب: ناهضه وخاصمه.

وهو يوم السبت » فأعلم ابن عباد السلطان يوسف بذلك ، وإنها خديعة ليفتك بالمسلمين الجمعة ، فانتبه الجيش الاسلامي طول ليلة الجمعة واستيقظ الفقيه الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبي فرحاً مسروراً يقول : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والشهادة ، فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه بالطيب وانتهى ذلك الى ابن عباد فبعث الى يوسف يخبره .

## واقعة الزلاقة الشهيرة

وجاء في الليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما أشرفا على محلة الأذفونش، وسمعا ضوضاء الجيوش وصليل الأسنة، وجاءت العيون من داخل محلتهم يقولون قد استرقنا السمع فسمعنا الطاغية يقول لأصحابه «إبن عباد مسعر هذه الحروب، وهؤ لاء الصحراويون وان كانوا ذوي حفاظ وبصائر في الحرب، فهم جاهلون البلاد، فاقصدوا ابن عباد واصدقوه الحملة، فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون » فأرسل ابن عباد يعرف أمير المسلمين. وقبل ورود الجواب غشيته جنود الأذفونش من كل جهة، وهاجت الحرب، وحمي الوطيس، وتبايع غشيته جنود الأذفونش من كل جهة، وهاجت الحرب، وحمي الوطيس، وتبايع في النجدة، وانكشف بعض اصحابه وأثخن جراحات وعقرت تحته ثلاثة أفراس.

وبينما هو على تلك الحال أقبل عليه من قواد المرابطين داود بن عائشة ، وكان من الأبطال فنفس عن خناقه ، وأقبل يوسف بجموعه وأصوات طبوله قد ملأت الفضاء ، فنهد(١) اليه الأذفونش ، بمعظم جيشه ، فصدهم ابن تاشفين بجنده ، فردهم الى مراكزهم ، وانتظم بيوسف شمل ابن عباد ، وحملوا جميعا حملة الرجل الواحد فتزلزلت الأرض بحوافر خيلهم واظلم الجو من العثير(٢) ،

<sup>(</sup>١) نَهَدَ نهداً لعدوه : صمد له وشرع في قتاله . ونهد الرجلُ : شخص

<sup>(</sup>٢) العِثْيُر: التراب : العجاج الساطع . كل ما قلبت من طين او تراب او مدر باصابع رجليك إذا مشيت .

وتراجع المنكشفون من أصحاب ابن عباد ، وتجددت الحملة فانكشف الأذفونش ، وقيل بل تصادم الجمعان وتناوبا الكر والفر الى أن أمر يوسف حشمه من السودان فترجل منهم نحو أربعة آلاف بدرق اللمط<sup>(۱)</sup> ، وسيوف الهند ومزاريق<sup>(۲)</sup> الزان ، وأدرك الأذفونش اسود لصق به ، وقبض على عنانه ، وانتضى خنجرا اثبته في فخذه ، فهتك حلق درعه ، وهبت ريح النصر ، وأنزل الله السكينة على المسلمين ، وانكشف العدو من كل جانب وقد فشا فيه القتل والأسر واعتصم الأذفونش بخمسمائة فارس من قومه بربوة عالية ، انسابوا منها بعد تخييم الظلام ، وقد أباد القتل من الاسبانيول أمة وجعل المسلمون من رؤ وسهم مآذن يؤذنون عليها ، واستشهد في ذلك اليوم ابن رميلة كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم ، وقاضي مراكش أبو مروان عبد الملك المصودي وغيرهما من الأعبان .

وأقامت العساكر بالموضع اربعة أيام حتى جمعت الغنائم فتعفف عنها أمير المسلمين إيثاراً لأهل الاندلس ، وعادوا جميعا الى أشبيلية ، وحضرت الكتب من بر العدوة الى ابن تاشفين تقتضي عزمه بالرجوع ، فعبر البحر وودعه المعتمد . وهذه وقعة الزلاقة الشهيرة من أشهر ما حملته التواريخ من الوقائع بين الاسلام والنصرانية ، وقد استوفينا خبرها بمكانها من صدور الحوادث ، ووجدنا اختلافاً في تعيين عامها ، فابن خلدون يقول سنة احدى وثمانين ( بعد الاربعمائة ) وابن علقمة يقول ان طليطلة أخذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة ٤٧٨ وكانت واقعة الزلاقة التي نشأت في السنة بعدها .

# استيلاء المرابطين على الاندلس ونكبة المعتمد بن عباد

ولما قفل ابن تاشفين الى المغرب خلف وراءه بالأندلس الأمير سنيري بن

<sup>(</sup>١) الدرق : مُفردها الدرقة : ترس من جلود ليس فيها خشب ولا عقب .

<sup>(</sup>٢) مزاريق : مفردها مزراق : رمح قصير .

أبي بكر أحد قواده الكبار ، ومعه جيش برسم الجهاد وابن خلدون يقول أنه خلف محمد المعروف بابن الحاج فزحفت عساكر المرابطين صوب بلاد العدو فأتخنت وسبت وتوغلت في البلاد ، وكتب الى يوسف قواده : ان الجيش مقيم على مراس العدو ، وهو في أضيق العيش وأنكده ، وأن ملوك الطوائف متقاعدون يجرون ذيول الترف والترفه ، وقيل بل كان ابن تاشفين أنكر عليهم تراكم المغارم ، وتلاحق المكوس على رعيتهم فأمر برفع الكثير منها ، فانقبضوا عنه الا ابن عباد في الأول فأمر ابن تاشفين بنقلهم الى بر العدوة وقتال من عصي منهم ، فابتدأ ببني هود وأنزلهم من قلاعهم واستولى مكانهم ، وقتل ابن ذي النون صاحب بلنسية وملكها ، ونازل بني ظاهر بشرق الأندلس فاجلاهم وألحقهم بالمغرب ، وقصد بطليوس وفيها ابن الأفطس فانتزع منه جميع أعماله ، وأخذ غرناطة من يد عبد الله ابن بلكين بن باديس ومالقة من يد أخيه تميم ، ولم يبق عليه الا المعتمد بن عباد في أشبيلية وكان الفقهاء قد أفتوا أمير المسلمين بخلع الجميع لما رأوا من فرقتهم وسوء أحوالهم من تشعب أمور الملة وتكالب العدو ، ووردت الفتاوى على يوسف من اعلام الشرق مثل الامام الغزالى والطرطوشي بوجوب ذلك .

وكان ابن تاشفين لما ورد على المعتمد حضرته اشبيلية بعد الزلاقة ، ورأى ما رأى من ترف المعتمد ، وسرفه في قصوره ، واسترساله الى حظوظ نفسه مما كانت ترغب عنه نفس ابن تاشفين الناشىء في الصحراء ، أنكر ذلك الأمر وقال : « إن هذا الرجل مضيع لما بيده » وحكم بأن توفر هذه الأموال بين يديه لا بد أن يكون نتيجة المظالم والمغارم . والظلم وزيادة الرسوم عين الخراب على الرعية ، فأرسل سيري قائده يطالبه بالطاعة فلم يجبه فنازله ، وحصر اشبيلية واستجاش المعتمد بالطاغية فلم ينفعه ، لما كان المرابطون قد فلوا من غربه ، فدافع المعتمد عند دخول المرابطين بلده دفاعا مشهورا ، وخرج حاسرا عن مفاضته والسيف في يده فرماه أحد الداخلين برمح فأخطأه ، فبادره بضربة أزهق بها روحه ولقي ثانيا فقسمه شطرين ، الى أن وجد ابنه مالكا مقتولا ويئس من الثبات ، وظلب الأمان ، فأجيب اليه ، وحمل على السفين منفيا الى بر العدوة ، فأسكنه

يوسف اغمات وبها مات سنة ٤٧٠ ومن قوله عندما خلع :

إِنْ يَسْلُبِ القومُ العدى مُلْكِ فالقلبُ بينَ ضلوعِهِ لم ت قد رُمْتُ يومَ نزالهِمْ أَن ال وبرزتُ ليس سوى القمي عصرِ أجلي تأخَّرَ لَمْ يكنْ يهوا ما سرتُ قطُّ إلى القتالِ وكان شيمُ الألى أنا منهم والاص

مُلْكي وتسلمني الجموعُ لم تسلم القلب الضلوعُ الم تسلم القلب الضلوعُ أن لا تُحَصَّنني الدروعُ حص على الحشى شيءٌ دفوعُ يهواهُ ذلّي والخضوعُ وكان من أملي الرجوعُ والاصلُ تتبعه الفروعُ والاصلُ تتبعه الفروعُ

والمعتمد بن عباد ينتمى الى المنذر بن ماء السماء اللخمي ، وفي ذلك يقول أحد الشعراء :

من بني منذر وذاك انتساب زاد في فخرِهم بنو عبّاد فتية لم تلد سواها المعالي(١) والمعالي قليلة الأولاد

ولم تعرفنا كتب الادب العربي ببيت قيل فيه من الشعر ، ودار على أيام انسه ثم ادوار نحسه من المحاضرات مثل هذا البيت اللخمي ، ولا بدولة راجت فيها بضاعة الادب والفصاحة ، وتناهت اليها غايات الكرم والسماحة أكثر من دولة بني عباد ؛ حتى قال ابن اللبانة أن الدولة العبادية بالأندلس أشبه شيء بالدولة العباسية ببغداد سعة مكارم ، وجمع فضائل ولذلك ألف فيها كتابا مستقلا سماه ( الاعتماد في أخبار بني عباد ) ولا يلتفت لكلب عقور نبح بقوله :

مما يُزْهدُني في ارضِ أندلسِ القابُ معتمدٍ فيها ومعتضدِ السماءُ مملكةٍ في غير موضِعِها كالهرِّ يحكي انتفاخاً صورةَ الاسدِ

<sup>(</sup>١) والى هذه الشجرة ايضا ينتسب محرر هذا الكتاب ومن بني لخم أقوام كثيرون في الغرب والشرق ولا سيما بصعيد مصر.

لان هذه مقالة متعسف كافر للنعم ، ومثل ذلك في حقهم لا يقدح ، وما زالت الاشراف تهجى وتمدح انتهى .

وأخبار المعتمد واشعاره وامداح الشعراء فيه ، وفريدات القصائد في مراثيه ، ملء كتب المحاضرات ، وهي غرر قصص المسامرات .

غزا يوسف بن تاشفين الاندلس أربع مرات اخرهن سنة ٣٩٧ ، وانتظمت جميع ديار الاسلام فيها بملكه ، وانقرضت ملوك الطوائف .

واتسع سلطانه بالعدوتين ، وورد له التقليد من الخليفة المستنصر العباسي ، وتوفي على رأس المائة الخامسة . وقام بالامر بعده ابنه على بن يوسف ، وسلك سنن أبيه في الغزو والجهاد ، وأجاز الى الاندلس سنة ثلاث ، ونازل طليطلة واثخن في ديار العدو ، وعقد لولده تاشفين على غرب الاندلس وأجاز معه الزبير بن عمر في جيش ، ، وعقد لابي بكر بن ابراهيم المسوقي على شرق الاندلس ، وهو ممدوح ابن خفاجة أرق شعراء الاندلس شعراً ، ومخدوم الحكيم المعروف بابن الصائغ .

### ظهور الموحدين

وولي ابن غانية الجزائر الشرقية ميورقة ودانية ، ولأربع عشرة سنة من ملكه ظهر المهدي بن تومرت القائم بدعوة الموحدين ، آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ، والتفت عليه المصادمة وتوفي سنة ٢٤ . وقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن علي كبير اصحابه ، وانتسبت الدولة اليه فقيل دولة بني عبد المؤمن ، فلم يزل يسعى في تقويض خيام لمتونة ومحو آثار المرابطين حتى ملك اكثر المغرب منهم . وكان علي بن يوسف قد مات وخلفه ابنه تاشفين فصمد الى الموحدين بكهف الضحاك بين الصخرتين من جبل تيطري ، فانهزمت صنهاجة وفرَّ تاشفين الى وهران لاجئا بلب ابن ميمون قائد البحر ، ومات سنة ٤١ وبويع في حضرتهم

مراكش لابنه ابراهيم ، وكان ضعيفا عن حمل الامر ، فأديل منه لعمه اسحق بن علي بن يوسف . وعلى تفيئة ذلك نازل الموحدون مراكش وملكوها وقطعوا دابر المرابطين ، وانعطفوا نحو الاندلس سنة ١٥٥ فانتزعوها من أيدي عمالهم : مدينة مدينة وحصنا حصنا بعد حروب تساجلت بها فئة المرابطين والموحدين وانتهت بالفتح لهؤلاء .

وطلب الثوار الامان من عبد المؤمن وتلاحقوا به ، فصفح عنهم ، ونهض الى سلا سنة 20 ، واستدعى أهل الاندلس فبايعوه جميعا ، وكان ميمون بن بدر اللمتوني في غرناطة ، فنزل عنها له ولحق بمراكش ، ونازل السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن المرية \_ وكانت يومئذ في يد الاسبانيول \_ فاستنزلهم منها ، وتولى ابنه الآخر السيد أبو يعقوب اشبيلية بطلب اشياخها ، وزحف صاحب طليطلة الاسبانيولي بجميع الاكفاء لها الى قرطبة ، فسرح جيوش الموحدين الى مقابلته فارتحل عنها .

وكان الامير أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش قد ثار عليه بشرق الاندلس ، فكتب الى عماله بالاندلس بما يتيسر له من فتح افريقية ، وأنه عابر اليهم ، وكان ولداه أبو سعيد وأبو يعقوب في الحضرة زائرين ، فانتهز الفرصة ابن همشك من اشياع اللمتونيين واستولى على غرناطة ، وانحصر من فيها من الموحدين بالقصبة ، فنهض عبد المؤمن الى سلا ، وارسل ابنه سعيداً وضم اليه ابن أبي حفص عامل اشبيلية من قبله لاجل استنقاذ غرناطة ، فهزمهما ابن همشك ، ورجع أبو سعيد الى مالقة فأعادهما الى غرناطة ، وعززهما بثالث هو ابنه الأخر السيد أبو يعقوب في سواد من الموحدين ، فوصلوا الى غرناطة وقد وافاها ابن مردنيش مدداً لابن همشك ، وظاهرهما النصارى فازدلف الفريقان بعضهم الى بعض بفحص غرناطة فدارت الدائرة على ابن همشك وأحلافه ، ففر ابن مردنيش الى الشرق مكانه ولحق ابن همشك بجيان ، ودخل السيدان ولدا عبد المؤمن قرطبة .

وسنة ٥٨٥ توفي عبد المؤمن بن على رأس الموحدين ، وقام بالأمر بعده ولده أبو يعقوب وبايعوه كافة ، وفي أيامه قصد الحاج ابن مردنيش قرطبة ومعه جموع من زغبة وغيرها ، فارسل السيد أبا سعيد صاحب غرناطة والسيد أبا حفص أخاه في عساكر الموحدين لمنازلته ، ، فالتقوا بفحص مرسية فانهزم ابن مردنيش وأولياؤه من الاسبانيول ، وأقر أبو يعقوب أخاه أبا سعيد على غرناطة ، وجعل أخاه السيد أبا اسحق على قرطبة ، وزحف الاسبانيول على مدن المسلمين ، فخرج أبو حفص من مراكش سنة ٦٥ ومعه جموع الموحدين وأخوه أبو سعيد فوصل الى اشبيلية ، وأرسل أخاه أبا سعيد الى بطليوس ، وكان موحدوها قد دفعوا العدو فانعقد الصلح مع الاسبانيول ، ونهض الموحدون الى مرسية لتأديب ابن مردنيش الثائر ، ورافقهم ابن همشك حليفه بالامس لوحشة وقعت بينهما حملت هذا على أن يبعث الى أبى حفص بطاعته وتوحيده ، فحوصر ابن مردنيش في مرسية ، وأطاع أهل لورقة ، وخضع ابن عمه صاحب المرية ، فحصّ (١) ذلك جناحه ، وتوافت عند الخليفة بمراكش جموع العرب فنهض بها الى الاندلس ، واحتل قرطبة سنة ٥٧ ، ثم اشبيلية ، وكان ابن مردنيش قد هلك اثناء الحصار ، فاذعن أولاده للخليفة وقربهم اليه ، وصهر لهلال بن محمد بن مردنيش في ابنته ، وأقر أخاه أبا سعيد على غرناطة ، وخرج القومس الاحدب بجموع الاسبانيول ، فنهد اليهم ، وأوقع بهم في قلعة رباح ، ورجع الى اشبيلية فانتقض العدو ثانية ، فكر عليه ، وتوغل في بلاده ، وفرق جموعه ، وقفل الى الحضرة عام ٧١ لخمس سنين من إجازته الى الاندلس ، وتوفى السيد أبو سعيد أخوه بالطاعون ، فعقد لابي زيد بن أبي حفص على غرناطة ، ولاخيه أبي محمد عبد الله على مالقة . وسنة ٧٥ عقد لقائم بن محمد بن مردنيش الاسطول وأغزاه اشبونه ، فغنم ورجع وانتقض الاسبانيول ثالثة ، ونازلوا قرطبة ، وشنوا الغارات على جهات غرناطة ومالقة ، وصدمهم الموحدون من الاندلس وعليهم السيد أبو اسحق أخو الخليفة ،

<sup>(</sup>١) حصّ جناحه : قطعه .

فكفوهم ، وأجاز الخليفة ثانية للجهاد ومعه حشود العرب وذلك سنة ٨٠ ، فغزا سنتمرين ، واثناء حصارها أو منصرفه عنها توفي ، قيل من سهم أصابه من جهة العدو ، وقيل من مرض فجائي ، فخلفه ابنه يعقوب ، فلم يزل في الجهاد ، واثخن في العدو ، وأجاز الى مراكش .

## وقعة الآرك

وبعد مدة بلغه خروج العدو وإيقاعه بالمسلمين وتغلبه على شلب ، فاعمل في النفير ، وزحف الى قصر مصودة ، ومنها أجاز الى طريف ، وحصر شلب وطرش وغيرهما من الحصون ، فافتتحها ، ودانت له البلاد ، فقفل الى المغرب خصوصا لما بلغه من ثورة ابن غانية الذي كان والياً في ميورقة ، لم تكد قدمه تستقر هناك حتى بلغه من أمر الأندلس ، وكرة العدو ما أقض مضجعه ، فاستأنف الاجازة سنة ٩١ . وتلاحقت به حشود الموحدين من كل جهة ، فنزل بالأرك من نواحي بطليوس ، وقصدته الاسبانيول وعليهم ابن الاذفونش وملكان آخران في جيوش وافرة ، فكانت واقعة الارك التي هي اخت واقعة الزلاقة ، وقيل أجلُ منها قدراً ، يُروى انه قتل فيها من الافرنج ثلاثون ألفاً ، وحصل في بيت المال من الدروع ستون الفاً ونجا فلُ الافرنج وهم خمسة آلاف فاعتصموا بحصن الارك ، فحصرهم واستنزلهم وفدى بهم عددهم من المسلمين .

وفي السنة التالية خرج الى الجهاد أيضاً ، فافتتح عدة حصون ، وتوغل حتى أشرف على طليطلة ، فاكتسح بسائطها ، وغنم وسبى وأبعد النكاية في العدو ، وقفل الى اشبيلية ، وهناك اعتقل القاضي أبا الوليد بن رشد طائر الصيت في الاصقاع الاوربية ، والمنسوب اليه مذهب الاشراق في الفلسفة ، والذي ألف عليه وباسمه الفيلسوف رنان الفرنسي كتاباً مستقلا ، وذلك لمقالات رفعت الى السلطان يعقوب المذكور يستدل بها على رقة دينه وسلاسة اعتقاده .

وعام ٩٣ عاود الجهاد واثخن في ديار طليطلة ، واعيت بالافرنج الحيلة

فهادنوه ، وخطبوا علمه ، فأجابهم لذلك لما كان بلغه من ثورة ابن غانية وقراقوش مملوك بني أيوب ، وأجاز الى الحضرة وتوفي وذلك عام ٥٩٥ .

## السلطان يعقوب بن المنصور وخلفاؤه

وهذا السلطان يعقوب المنصور هو الذي استجاش به صلاح الدين يوسف ابن أيوب (١) ليمنع بأساطيله ورود الافرنج على الشام ، وأرسل اليه في هذه المهمة ابن منقذ ، واصحبه بهدية ، فقيل انه رده لتجافي سلطانه عن خطابه بلقب أمير المؤمنين ، وتقصيره من حقوقه . وقيل بل جهز له بعد ذلك اسطولا عظيما وقطع طريق البحر على الافرنج ، وهو السلطان الذي يروى انه زهد في آخر حياته ، وترك الملك وساح في الارض حتى وصل الى الشام ، ومات ودفن في البقاع ، والآن في الشرقي قرية اسمها السلطان يعقوب ، واتفق المحققون على أن هذه الحكاية لا اصل لها ، وجزم ببطلانها الشريف الغرناطي ، وقال انها من اوضاع العامة لولوعهم بالسلطان المذكور .

### وقعة العقاب

وتولى الامر بعد المنصور ابنه محمد ولقب بالناصر ، وفي أيامه خرج الاذفونش وعثا في بلاد الاسلام ؛ فجمع الناصر جموعا لا قبل بها لاجل الجهاد ، قيل نحو ستمائة الف مقاتل ، والتقى بالافرنج فيهم ابن اذفونش وصاحب برشلونة ، فكانت الوقعة المسماة بالعقاب التي لم يقم بعدها للمسلمين في تلك البلاد قائمة تحمد ، وهلك فيها اكثر المجاهدين وبالغ بعض المؤرخين فقيل لم ينج منهم غير الالف وهو بعيد عن التصديق ، وكان وقوعها في أواخر صفر سنة ٩٠٨ . وقد روى ابن خلدون هذه الواقعة فلم يبالغ في مصيبتها ما بالغه

<sup>(</sup>١) صلاح الدين يوسف بن ايوب هو صلاح الدين الايوبي .

غيره ، وزعم أن الافرنج بعد الكائنة أغاروا على بلاد المسلمين فلقيهم السيد أبو زكريا بن أبي حفص بن عبد المؤمن قريبا من اشبيلية فهزمهم وانتعش الاسلام .

وتوفي الناصر وخلفه ابنه يوسف ولقب بالمستنصر ، وكان حديث السن ، فانصرف عن تدبير الامور الى العبث واللهو ، وفي أيامه تولى أبو محمد العادل عم المستنصر مرسية بدل غرناطة .

وتوفي المستنصر فبويع عبد الواحد أخو المنصور ، ولم يكن يحسن التدبير ، فانتزى عليه العادل المذكور وبايعه اخوته الذين كانوا على مدن الاندلس ، وتم له الامر ولكن زحفت اليه الافرنج وأطلقوا الغارة في البلاد فتصافً معهم فانهزم ، وأصيب المسلمون فأجاز الى المغرب وخلف على الاندلس أخاه أبا العلاء ادريس .

ثم خنق العادل بمراكش . وبويع يحيى بن الناصر وهو صغير فادعى المخلافة السيد أبو العلاء المذكور ، وبويع بالاندلس ثم في المغرب ، لكن انتقض عليه المتوكل محمد بن يوسف الجذامي ودعا لبني العباس ، فمال اليه أهل الاندلس وأجاز أبو العلاء الى المغرب ينازع يحيى بن الناصر ، وتعاظمت الفتنة بينهما ، واستبد ابن هود بما وراء البحر ، ودخل الوهن دولة الموحدين .

ومات أبو العلاء وكان يلقب بالمأمون سنة ٦٣٠ . وتولى بعده ابنه الرشيد ، وفي مدته ظهر ابن الاحمر صاحب غرناطة . وأرسل اليه بالبيعة وتوفي سنة ٤٠ . وقام بالامر أخوه السعيد فقتله بنو عبد الواد بقرب تلمسان عام ٤٦ .

# دولة بني مرين

وفي أيام الرشيد والسعيد خرج بنو مرين من بني واسين من زناتة ، واعصوصب حولهم البربر ، واجتمع العرب على بيعة عمر بن ابراهيم بن يوسف ابن عبد المؤمن ولقبوه بالمرتضي ، ولم تمض مدة من خلافته حتى انتقض عليه

ابن عمه السيد أبو العلى ابن السيد أبي عبد الله محمد ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن لخلاف تمكن بينهما . وصحبه ابن عمه السيد أبو موسى عمران ، ولحقا بيعقوب بن عبد الحق المريني الثائر على دولتهم ، وما زال النزاع قائماً حتى غلب أبو العلى المذكور \_ وكان يكنى بأبي دبوس \_ على مراكش . ووقع المرتضي في يده فعفا عنه أولا ثم قتله ، واستقل بالأمر وتلقب بالواثق ، ونهض اليه يعقوب ابن عبد الحق ببني مرين وحزبهم ، فخرج أبو دبوس من مراكش لدفاعه فاصطلت الحرب في وادي أعفر ، وانهزم الموحدون وقتل أبو دبوس ، ودخل بنو مرين مراكش ، وانقرض ملك بني عبد المؤمن وكان ملكا كبيراً وذلك عام ٦٦٨ والبقاء مراكش .

أما يعقوب هذا فهو ابن عبد الحق بن محيو بن محمد بن حمامة بن حمد بن ورزير بن فكوس بن كرماط بن مرين من بني واسين . كان جده محيو زعيما لبني مرين وحضر وقعة الارك مع الموحدين ، وأصابته فيها جراحة توفي منها ، فقام بالرئاسة بعده ابنه عبد الحق فوافق ظهوره دخول الضعف على دولة بني عبد المؤمن ، فسمت نفسه الى انتزاع ملكهم وتأذن الله بنصره في جملة مواطن الى أن هلك في إحدى وقائعه معهم . وأمره لما يستقم ، وخلفه ابنه يحيى فملك فاس في خبر ليس هنا شرحه ، ومهد لاعقابه القواعد ، وخلفه أخوه يعقوب المذكور فدخل مراكش حضرة الموحدين واستأصلهم ومن هناك استقل بالامر بنو مرين .

وأما الاندلس فعندما التاث(١) أمر الموحدين بالمغرب ، تمشت فيها رجالات العرب باخراج السادات الموحدين ، واستبد بالامور ابن هود وابن مردنيش ، وخرج على ابن هود رجل يقال له محمد بن يوسف من بني نصر ويعرف بابن الاحمر فجاذبه الحبل ، وكانت لكل منهما دولة أورثها أعقابه ، ولكن آل الامر أخيراً الى انحصار تراث الاسلام بالاندلس في ذرية ابن الاحمر على ما سيأتي .

<sup>(</sup>١) التاثت عليه الامور : احتمعت واحتلطت .

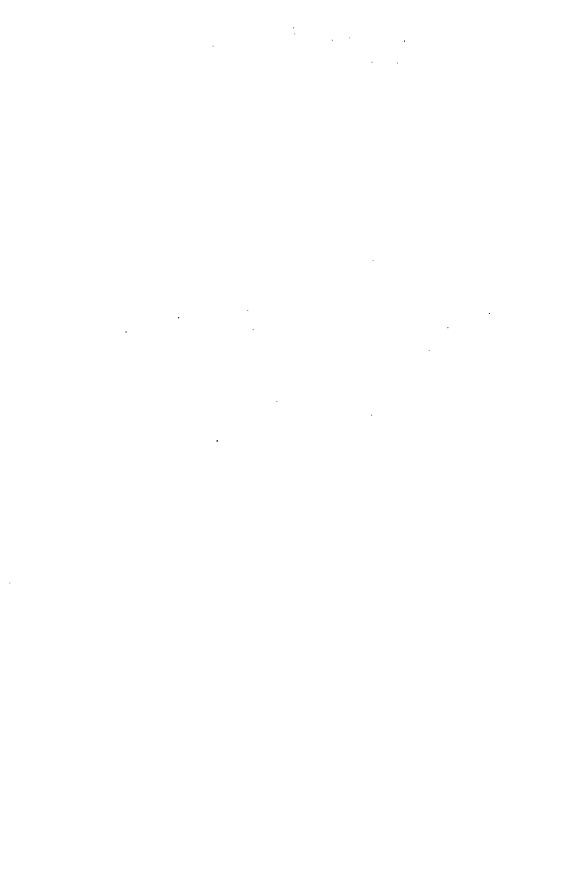

# الفصلالثالث

# في دولة بني الاحمر اصحاب غرناطة

قال ابن سعيد: « الضابط في ما يقال في شأن أهل الاندلس في السلطان أنهم اذا وجدوا فارسا يبرع الفرسان ، أو جواداً يبرع الاجواد ، تهافتوا في نصرته ، ونصبوه ملكا من غير تدبير في عاقبة الامر الى يوم يؤول . وبعد أن يكون الملك في مملكة قد توورثت وتدوولت ، يكون في تلك المملكة قائد من قوادها قد شهرت عنه وقائع في العدو ، وظهر منه كرم نفس للاجناد ، ومراعاة ، قدموه ملكا في حصن من الحصون ، ورفضوا عيالهم وأولادهم ان كان لهم ذلك بكرسي الملك ، ولم يزالوا في جهاد وتلاف أنفس حتى يظفر صاحبهم بطلبه ، وأهل المشرق أصوب رأيا منهم في مراعاة نظام الملك ، والمحافظة على نصابه ، لئلا يدخل الخلل الذي يقضي باختلال القواعد وفساد التربية وحل الاوضاع » .

« ونحن نمثل في ذلك بما شاهدناه لما كانت هذه الفتنة الاخيرة بالاندلس تمخضت عن رجل من حصن يقال له (أرجونة) ، ويعرف الرجل بابن الاحمر كان يكثر مغاورة العدو من حصنه ، وظهرت له مخايل وشواهد على الشجاعة الى أن طار اسمه في الاندلس ، وآل ذلك الى أن قدمه أهل حصنه على أنفسهم ، ثم نهض فملك قرطبة العظمى وملك أشبيلية وقتل ملكها الباجي ، وملك جيان أحصن بلد بالاندلس وأجله قدرا في الامتناع ، وملك غرناطة ومالقة وسموه بأمير المسلمين فهو الان المشار اليه بالاندلس والمعتمد عليه » .

<sup>(</sup> أرجونة ) حصن من حصون قرطبة ، كان فيه قوم يعرفون ببني نصر ،

ينتسبون الى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهم ، وكان عميدهم لأخر دولة بني عبد المؤمن محمد بن يوسف بن نصر ويكنى بأبي دبوس ، ويقال له الشيخ وغلب عليه لقب ابن الاحمر ، وكان له أخ اسمه اسماعيل ، وكانت لهم وجاهة وكلمة عالية في تلك الجهة ، فما زال يتقدم من حالة الى حالة حتى أحس من نفسه الكفاءة للاستقلال فثار على ابن هود سنة ٦٢٩ ، وأطاعته جيان وشريش واستفحل امره ثم اصهر الى الرؤساء بني اشقيلولة فتعزز بهم ، ثم لما خرج ابن هود من اشبيلية الى مرسية ثار بأشبيلية ابو مروان الباجي ، فداخله محمد بن الاحمر ، على ان يزوجه ابنته فأطاعه ، ودخل ابن الاحمر اشبيلية ، فلما تمكن فتك بابن الباجي واستولى مكانه ، غير ان اهل اشبيلية رجعوا الى طاعة ابن هود واخرجوه منها ، فتغلب على غرناطة ، اذ كان فيها ابن ابي خالد الذي ثار بدعوته وارسل اليه ببيعته ، فقدم عليها أولا ابن اشقيلولة ، وجاء على اثره فنزلا بها ، وابتنى لنزوله حصن الحمراء التي لم يبن مثلها في البلاد ، وكان غلبه على غرناطة عام ٦٣٥ وغلب بعدها على مالقة ، وبايعه اهل لورقة ، وتناول المرية من يد ابن الرميمي عامل ابن هود ، واخذ يضم الاطراف ويكتب الكتائب ويحصن الثغور ويؤ وي المشرّدين . واتخذ لقب الغالب بالله وضرب على سكته وكتب على رايته ( لا غالب الا الله ) وصار ذلك علما لدولته فيما بعد .

# بدء تقلص ظل الاسلام عن الاندلس

وفي ذلك الدهر وهو القرن السابع للهجرة كان الاسلام اخذ يتقلص ظله عن الاندلس ، واصبح المغرب بما ادرك اموره من الاختلال ، وما اصاب اهله من اليأس من نصرة اندلس ، خصوصاً بعد وقعة العقاب عاجزا عن امدادها بالبعوث الوفيرة التي كانت تجتمع تحت رايات المرابطين والموحدين ، هاتيك الدول الكبار فتقدم الاسبانيول من كل جهة وملكوا القواعد مثل طليطلة وقرطبة وبلنسية واشبيلية وجيان وغيرها ، وصاروا يقتطعون كل يوم كورة ، ويحذفون من مملكة

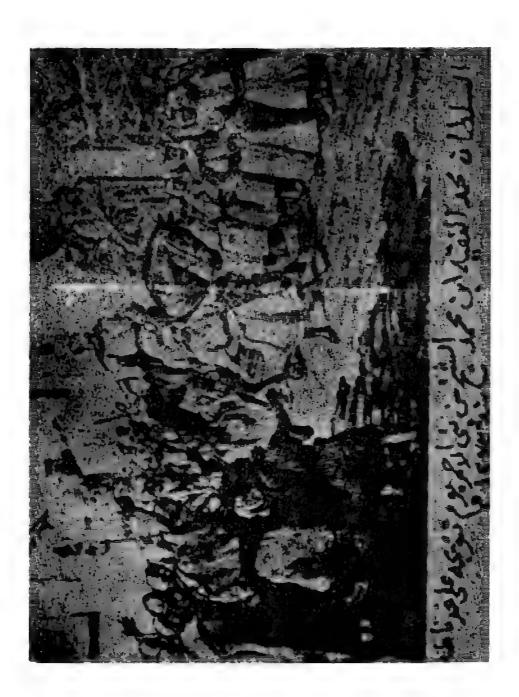

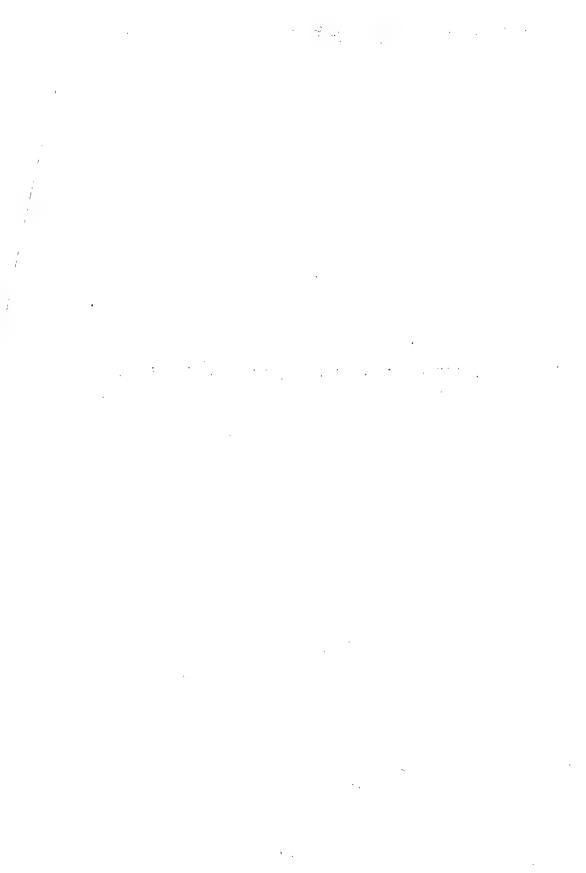

الاسلام حصنا الى ان ألجأوا المسلمين الى سيف البحر من رندة من الغرب الى الشرق ، نحو عشر مراحل فقط ، وتكلم الناس في ذهاب هذه البقية وقال شاعرهم :

فما المقامُ بها إلا من الغَلَطِ سِلْكَ الجزيرةِ منشوراً من الوَسَطِ كيفَ الحياةُ معَ الحيَّات في سَفَطِ(١) حُثّوا رواحِلَكُم يا أهلَ أندلس السِلْكُ يُنشِرُ من أطرافِ وأرى من جاوَزَ الشَّرَّ لا يأمنْ عواقبَهُ

والذي يلحظه القارىء -من كلام ابن خلدون الذي عاش قبل الخروج الاخير بنحو القرن ، وكان يشير الى مآله بمشاهدة مقدماته ، وابن الخطيب الذي من جملة وصيته لاولاده عدم الاكثار من تملك الارض واعتقاد العقار في بلد مثل الاندلس دار قُلعة ومنزل غربة ـ ان عقلاء المسلمين كانوا مستشعرين هذا الخطب من قبل وقوعه بأزمان لتكالب الاسبانيول على البلاد من كل جهة ، وظهور الفرقة بين أمراء الاسلام ، وانقطاع مدد المغرب شيئاً فشيئاً ، كما سيتضح من مجرى الحوادث .

### المدجنون

وكان بقية السيف من المسلمين والذين قد غلب على ديارهم العدو صائرين الى احدى ثلاث خصال: اما أن يلبثوا في ديارهم خانعين لسلطانه على شروط قررها مع بعضهم في البداية ، وقيل لهؤلاء « المدجنون » من التدجين أي التأليف والتأنيس ـ واما أن يجيزوا الى بر العدوة فينزلوا بفاس أو وهران أو تونس حيث شاؤ وا ـ واما أن ينحاشوا الى مملكة غرناطة ، لكونها أندلسية . ومجاورة لمساقط رؤ وسهم ، ومنابت أسلهم ، حيث لم تزل آمالهم بالكرة منوطة ، وعزائمهم على

<sup>(</sup>١) السفط : الذي يعبى فيه الطيب وما اشبهه من ادوات النساء قال ابن سيده : كالجواليق اوكالقفة .

ادراك الاوتار مشدودة ، وحب الوطن من الايمان . وقد كان في انحياش (۱) المنهزمين الى أعمال ابن الاحمر منعة لسلطانه وشد لأزره وبسطة لملكه ، فأمكنته الكرة المنصورة على العدو ، والاثخان في بلاده . كما يقول صاحب (نفح الطيب) من انه لما أخذت القواعد الاندلسية ، مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة ومرسية انحاز أهل الاسلام الى مالقة وغرناطة والمرية ونحوها ، وملك هذا النزر ملوك بني الاحمر فلم يزالوا في تعب وممارسة مع العدو كما ذكره ابن عاصم قريباً ، وربما أثخنوا في العدو كما علم من أخبارهم ، وانتصروا بملوك فاس في بعض الاحايين وقال : « لما قصد ملوك الافرنج السبعة في المائة الثامنة غرناطة ليأخذوها ، اتفق أهلها على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بني مرين يستنجدونه ، وعينوا للرسالة الشيخ أبا اسحق بن أبي العاصي ، والشيخ أبا عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي ، ثم بعد سفرهم نازل الافرنج غرناطة بخمسة وثلاثين الف فارس ومائة الف راجل ، ولم يوافقهم سلطان المغرب خواطرهم سلطان المغرب ، وكانت بذلك كرامة لسيدي أبي عبد الله الطنجالي». خواطرهم سلطان المغرب ، وكانت بذلك كرامة لسيدي أبي عبد الله الطنجالي».

## اسباب الفشل

وزعم بعض المؤرخين أن سبب فشل الريح بالاندلس ، تقاطع المسلمين من أهلها ، واقبالهم على اللذات ، واهمالهم أمور الجهاد في كثير من الاماكن ، حتى يقال إن الافرنج لما قصدوا بلنسية سنة ٤٥٦ خرج للقائهم أهلها بثياب الزينة ، فكانت وقعة بطرنة التى قال فيها الشاعر لقومه :

(١) انحاش اليه: انحاز اليه

لبِسُوا الحديدَ الى الوغى ولبستُم خُلَلَ الحريدِ عليكم ألوانا ما كان أقبحَهُمْ وأحسنَكم بها لولم يكنْ ببطرنة ماكانا

وقالوا انه لما تغلب العدو على طليطلة كان من جملة ماغنمه الفرنج من الجيش الذي حاربهم الف غفارة نفيسة خارجا عما سواها من الحلل . ولما ذكر ابن حيان تغلب العدو على بربشتر القريبة من سرقسطة بالثغر الاعلى سنة ٢٥١ وما جرى فيها من فظائع القتل والسبي والاستباحة التي تقطر لها القلوب دماً وتنبو العيون عن مطالعتها في التواريخ ، قال : «قد أشفينا بشرح هذه الحالة الفادحة مصائب جليلة مؤذنة بوشك القلعة » وقال : «من جملة تغفل أهل الاندلس ان العدو أطل عليهم يجوس خلال الديار ، ويكتسح البسائط ، ويقطع كل يوم طرفاً ، ويبيد أمة ، والباقون منهم صموت عن ذكر اخوانهم ، لهاة عن بثهم ، ما يسمع بمسجد من مساجدهم مذكر لهم أو داع ، فضلا عن نافر اليهم أو ماش » . قال : «حتى كأنهم ليسوا منا أو كأن بثقهم ليس بمفض الينا » انتهى .

« بلى والله لقد أفضى بثقهم الى الجميع » وهذا قول ابن حيان في القرن الخامس ، وما مضى على ذلك قرن حتى أفضى البثق الى قرطبة وطنه ولله الامر أجمع . وأخذ الاسبانيول تطيلة واختها طرشونة سنة ٤٢٥ . ومكنهم المسلمون انفسهم بسبب اختلاف ملوك الطوائف من بلنسية . المرة الاولى سنة ٤٨٨ الى ان استردها يوسف بن تاشفين بعد سبع سنين من اخذها ، وقدم عليها يحيى بن غانية الملثم ، وفي المائة السادسة صارت الى يد ابن مردنيش ابي عبد الله ملك شرق الاندلس فقدم عليها اخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش .

#### قصائد الاستغاثة

ولما تكالب العدو على الاندلس في اواخر دولة بني عبد المؤمن ، كان المدافع عن بلنسية الامير زيان بن ابي الحملات بن ابي الحجاج بن مردنيش ، فاضطر الى الاستغاثة بصاحب افريقية ابي زكريا بن ابي حفص من دولة

الموحدين ، واوفد عليه بالرسالة ابا عبد الله بن الابًار القضاعي الحافظ الكاتب الشهير ، فقام بين يدي السلطان بتونس وانشده قصيدته السينية الفريدة .

# سينية ابن الانبار القضاعي

أدرِكْ بخيلكِ خيلِ الله أندلُسا وَهَبْ لها مِنْ عزيز النصر ما التمست وحاش مما تعانيه حشاشتُها َ يا للجزيرةِ أضحى أهلُها جزراً في كلِّ شارقة إلمامُ بارقةٍ وكل غارية اجحاف نائية تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم وفى بلنسية منها وقرطبة مدائن حلّها الاشراك مبتسما وصَيِّرتُها العوادي العائثاتُ بها يا للمساجدِ عادتْ للعدىٰ بيَعاً لهفى عليها الى استرجاع فائتها وأربُعاً نَمنَمَتْ أيدي الربيع بها كانت حدائق للاحداق مونقة وحالَ ما حـولَها من منـظرِ عجب سرعانَ ما عاثَ جيشُ الضدُّ واحربا وابتز بزتها مما تحيفها فــأينْ عيشٌ جنينـــاهُ بهـــا نضـــراً محا محاسنها طاغ أتيح لها ورج أرجاءها لما أحاط بها

ان الطريق الى منجاتِها درسا فلم يزل منكَ عِنر النصر ملتَمسا فطالما ذاقت البلوي صباح مسا للحادثات وأمسى جَدُّها تعسا يعودُ مأتمُها عند العدى عُرسَا تثنى الامانَ حذاراً والسرورَ أسى الا عقائلها المحجوبة الأنسا ما يذهِبُ النفسَ أو ما ينزفُ النفسا جذلانَ وآرْتحلَ الايمانُ مُبتئِسًا يستوحِشُ الطرفُ منها ضعفَ ما أنِسا وللنداء يبرى اثناءها جرسا مدارساً للمثاني أصبحت درسا ماشئت من حلل موشيةٍ وكَسَا فَصَوَّحَ النضرَ من ادواجها وعَسَا يستوقفُ الركبَ او يستركبَ الجلسا عيثُ الدُّبي في مغانيها التي كَبَسَا تحيف الأسد الضاري لما افترسا وأين غصنٌ حنيناه بها سَلِسا ما نامَ عن هضمِها حيناً وما نَعَسَا مغادر الشمِّ من أعلامِها خُنسا

ادراكِ ما لم تطأ رجلاه مختلسا أبقى المراس لها حيلا ولا مرسا أحييت من دعوة المهديّ ما طُمسًا وبتُ من نورِ ذاك الهدِّي مقتبسا كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا والصبح ماحية أنواره الغلسل يوم الوغى جهرة لا ترقب الخلسا وأنت أفضلُ مرجبو لمن يئِسَا منك الاميز الرضيُّ والسيدُ النَّدُسا عبابه فتعانى اللين والشرسا كما طلبت بأقصى شدِّه الفرُسَا حفص مقبلةً من تربيهِ القيدِسيا دينأ ودنيا فغشاها الىرضى لبسأ وكل صاد الى نعماه ملتمسا ولـو دعـا انْقا لبى ومـا احتبســا ودولة عِزها يستصحب القعسا ويطلع الليل من ظلمائه لعسا تحفُّ من حوله شهب القنا حرسا وعرف معروفه واسى الورى وأسا وانشرت من وجود الجود ما رمسا ما قام إلا الى حسنى وما جلسا في الليث مفترسا والغيث مرتجسا في نبعة أثمرت للمجد ما غرسا وصان صيقله أن يقرب الدنسا أعز من خطتيه ماسما ورسا

خلاً له الجوُّ وامتدتْ يـداه الى صلٌ حبلَها أيها المولى الرحيم فما وآخي ِ ما طمسَتْ منها العداةُ كما أيىامَ صِـرْتَ لنصـرِ الحقُّ مستبقـاً وقمت فيهسا بأمسر الله منتصرأ تمحو الذي كتب التجسيم من ظلم وتقتضى الملك الجبار مهجته هذى رسائلها تدعوك من كثب واقتُّكَ جاريةً بالنَجح راجيةً خاضت خضارة يعليها ويخفضها وربما سبحث والريح عاتية تؤمُّ يحيى بن عبدِ الواحدِ بنِ أبي ملك تقلدت الايام طاعته من كل غاد على يمناه مستلماً مؤيداً لو رمى نجما لأثبته إمارة يحمل المقدار رايتها يبدي النهار لها من ضوئه شنباً كأنه البدر والعلياء هالته تدبيره وسع الدنيا وما وسعت قامت على العدل والاحسان دولته مبارك هديه باد سكينته يرى العصاة وراش الطائعين فقل الى الملائك ينمى والملوك معا من سأطع النور صاغ الله جـوهره له الشرى والشريبا خطتان فلا

اليه محياه أن البيع ما وكسا آماله ومن العذب المعين حسا من البحار طريقا نحوه يبسا من صفحة فاض منها النور وانعكسا من راحة غاص فيها البحر وانغمسا علياء توسع أعداء الهدى تعسا يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا حتى يطأطىء رأسا كل من رأسا عيونهم ادمعا تبكي زكا وخسا داءاً متى لم تباشر جسمه انتكسا جرداً سلاهب أو خطية دعسا لعل يوم الاعادي قد أتى وعسى

حسب الذي باع في الاخطار يركبها بشرى لعبد الى الباب الكريم حدا كأنما يمتطي واليمن يصحبه فاستقبل السعد وضاحا اسرته وقبل الجود طفاحا غواربه يا أيها الملك المنصور أنت لها وقد تواترت الانباء إنّك من فأوطىء الفيلق الجرار أرضهم وانصر عبيداً باقصى شرقها شرقت هم شيعة الامر وهي الدار قد نهكت واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه

# سقوط بلنسية وقرطبة في يد الاسبانيول

فهزت هذه القصيدة من الامير أبي زكريا عطف ارتياح وبادر للاصراخ بالاسطول الثقيل ، والسلاح والمال الجزيل ، ولكن حالت أساطيل العدو بينه وبين بلنسية ، فبقي في مرسي دانية واشتد الحصار على أهل بلنسية وهلك الناس جوعا ، فسلموا بلدتهم صلحا سنة ٦٣٦ وتسلمها جقوم ملك أراغون ، على شروط وضرب لأهل بلنسية أجلا مسمى لنقل امتعتهم ثم نكث العهد معهم ، وتجشموا من الذل والهون مالا يوصف ، وعصفت ريح الاسبانيول في أقطار الاندلس وتوافقوا على غزو بلاد المسلمين من كل جهة ، واسفوا الى القواعد فكان لهم سنة ٣٣٦ سبع محلات لحصار المسلمين محلتان على بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ، ومحلة على جيان ومحلة بلطرية ومحلة بمرسية ، ومحلة بلبلة ، وكان أهل جنوة محاصرين ستبة ، وألح صاحب قشتالة على مملكة ابن هود فافتتح بلاثين حصنا ، وزحف الى قرطبة فلم يجد أهلها في أنفسهم الكفاءة لمدافعته

امارة قرط July Constitution of the second of the secon ". " 616279

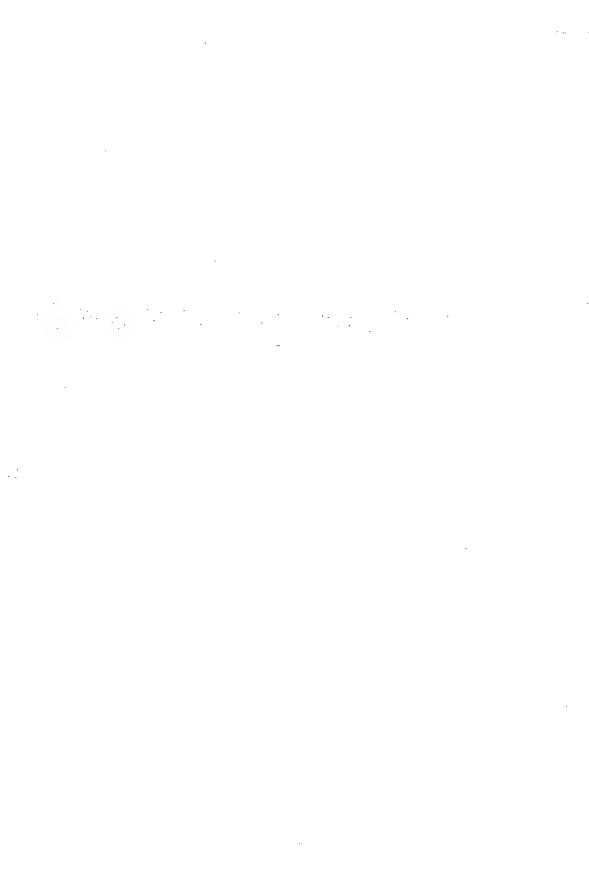

فسلموه مدينتهم ، وهي بالاندلس قبة الاسلام ، والمناظرة في الشرق دار السلام ، وخرجوا لا يحملون شيئا سوى ثيابهم التي على أبدانهم وجلا معهم أهل القرى والحصون المجاورة بعد أن أفسد الطاغية زروعهم ، ودمر بيوتهم ، فعادت بقاع الخير قاعا صفصفا ، وبدلت تلك البلاد بالعمارة الخراب ، وبتغريد الهزار نعاب الغراب ، ومن الغرائب أنها بعد ان كانت تكفي الملايين من سكانها ، وتفيض عن ميرتهم خيراتها ، صار الاسبانيول يجلبون اليها الميرة والذخيرة من نفس قشتالة والى الله تصاريف الامور .

## سقوط لوشة والمرية واستردادهما

وأخذ العدو لوشة سنة ٦٢٢ ، ثم استردها المسلمون وبقيت في يدهم الى ان استردها الاسبانيول ثانية في الكائنة الاخيرة ، وكان العدو أيضا استولى على المرية سنة ٤٢٥ في وقعة شديدة استشهد فيها الامام الرشاطي المحدث الكبير وكان لخميا في النسب ، ثم استرجعها الموحدون وبقيت في يد المسلمين الى أن ذهبت في ما ذهب لآخر المدة .

## سقوط مارذة وبطليوس وفتنة مرسية وسقوطها

وملك العدو مارذة وبطليوس نحو سنة ٣٧٦، وملك جزيرة ميورقة سنة ٧٧، وزحف الى شاطبة سنة ٣٥، وحصل هنالك وقائع قتل فيها شيخ المحدثين أبو الربيع الكلاعي ثم في السنة التالية كان تسليم بلنسية ، وخرج ابن مردنيش عنها الى جزيرة شقر ، فتعقبه العدو اليها فاخرجه منها ، فلحق بدانية ، وأخذ هناك البيعة للحفصي صاحب افريقية ، ثم داخل أهل مرسية وقتل واليها أبا بكربن خطاب ، وبعث ببيعتها الى الحفصي أيضا ، ولم يزل في مرسية الى أن غلبه عليها ابن هود ، فخرج عنها إلى لمنت الحصون سنة ٣٨ ، وبقي فيها عاملا لابي زكريا الحفصي أمير افريقية حتى انتزعها منه ملك برشلونة ، فلحق بمولاه في تونس وانقرض أمره بشرق الأندلس والله وارث الارض ومن عليها .

## قصائد استغاثة اخرى

وفي هاتيك الايام كما لا يخفى كثرت القصائد في استنهاض الهمم واستجاشة الحفائظ لتلافي أمر الاسلام بالاندلس ، وسارت أوابد الشعر في العدوتين بالاستنفار الى الجهاد والاجابة لداعي الله وتسنم الجنة .

# دالية ابىي جعفر الوقشي البلنسي

فمن ذلك قول أبي جعفر الوقشي البلنسي نزيل مالقة من قصيدة :

ألا ليت شعري هل يُمدُ ليَ المدى وهل بعدُ يقضي في العدو بنصرة ويغزو أبو يعقوب في شنت ياقب ويلقي على افرنجهم عبل كلكل يغادرهم قتلى وجرحى مبرحا ويَفْتَكُ من أيدي الطغاة نواعما وأقبلنْ في خشنِ المسوحِ وطالما وغير منهن الترابُ ترائباً فحق لدمعي أن يفيض لأزرق ويالهف نفسي من معاصم طَفْلة ويا أسفي ما إن ينال مردداً وآها بمد الصوت منتحبا على

فأبضر شمل الكاشحين طريدا تغادرهم للمرهفات حصيدا يعيد عميد الخارجين عميدا فيتسركهم فوق الصعيد هجودا ركوعا على وجه الفلا وسجودا تبدّلُنَ من نظم الحجول قيودا سحبن من الوشي الرقيق برودا وخدد منهن الهجيسر خدودا تملكها دعج المدامع سودا(۱) تجاور بالقد الاليم نهودا(۲) على شمل أعياد أعيد بديدا خلو ديار لو يكون مفيداً

张 张 张

<sup>(</sup>١) قوله لازرق اي لعلج أزرق العينين وتكنى العرب به عن العدو .

<sup>(</sup>٢) الطفلة بفتح الطاء الغادة الناعمة والقد بكسر القاف السير من الجلد يربط به الاسير .

## قصيدة « نادتك اندلس »

ومن ذلك القصيدة الطويلة التي خوطب بها أبو زكريا بن أبي حفص صاحب تونس عند أخذ بلنسية ومطلعها :

# « نادتك اندلس فلب نداءها »

#### ومنها :

مِنْ عاطفاتِكُ ما يقى حوباءها ضمنت لها مع نصرها إيواءها سبل الضراعة يسلكونَ سواءها فهم الغداة يصابرون عناءَها سرًّاءَها وقضتهم ضرًّاءَها لم يضمن الفتح القريب بقاءها واعقد بأرشية النجاة رشاءها فاستبق للدين الحنيف ذماءها قصرت عليك نداءها ورجاءها ترجو بيحيى المرتجى احياءها عقدت لنصر المستضام لواءها سئم الهدى نحو الضلال هداءها يمرى الشؤون دماءَها لا ماءَها شبّ الاعاجم دونَها هيجاءَها حلل الربيع مصيفها وشتاءها وتطلعت غرز المنى اثناءها نسخَتْ نواقيسُ الصليبِ نداءَها

صرخت بدعوتك العلية فاحبها هي دارُكَ القصوى أوت لإيالةٍ وبها عبيدُك لابقاءَ لهم سوى دُفعوا لابكار الخطوب وعُونِها وتنكرت لهم الليالي فاقتضت تلك الجزيرة لابقاء لها اذا رش أيها المولى الرحيم جناحها أشفى على طرف الحياة ذماؤها حاشاك أن تفنى حشاشتها وقد طافت بطائفة الهدى آمالها واستشرفنت امصارها لامارة يا حسرتي لعقائل معقولة إيه بلنسية وفي ذكراكِ ما كيف السبيلُ الى احتلال معاهدٍ والى ربى وأباطح لم تعسرَ مِنْ طاب المعرَّسُ والمقيلُ خلالَها بأبي مدارس كالطلول دوارسا

مولاي هاك معادة أنهاؤها جرد ظباك لمحو آثار العدى واستدع طائفة الإمام لغزوها لا غرو أن يعزى الظهور لملة ان الاعاجمَ للاعارب نهبةً تالله لو ديّت لها أدبابُها ولو استقبلت عوفها لقتالها أرسل جوارحها تجئك بصيدها هُبُّوا لها يا معشر التوحيد قد هي نكتة المحيا فحيَّهـ الا بها حاشاكم أن تضمروا إلغاءها خوضوا اليها بحرها يصبح لكم دار الجهادِ فلا تفتَّكمُ ساحة هــذي رسائلُها تناجى بالتي وفدت على الدار العزيزة تجتنى مستسقيات من غيوث غياثها وبحسبها أن الأميسر المسرتضى بشرى لاندلس تحب لقاءه صدق الرواة المخبرون بأنه ان دوَّخ العربُ الصعاب مقادةً فكأن بفيلقه العرمرم فالقأ لا يعدمُ الزمنَ انتصارَ مؤيد ملك أملً النيّرين بنوره خضعت جبابرة الملوك لعزه

لتنيل منك معادة ابناءها تقتل ضراغِمهَا وتسب ظباءَها تسبق الى أمثالها استدعاءها لم يَبْرحُوا دونَ الورى ظُهراءَها مهما أمرت بغروها احياءها لطوت عليها أرضها وسماءها لاستقبلت بالمقرسات عفاءها صيدأ وناد لطحنها أرحاءها آنَ الهبوبُ وأَحرزوا علياءَها تجدوا سناها في غد وسناءَها في أزمة أو تضمروا إقصاءَها رهوأ وجوبوا نحوها بيداءها ساوت بها أحياؤها شهداءها وقفت عليها ريثها ونجاءها آلاءها أو تجتلي آراءها ما وقعه يتقدم استسقاءها مترقب بفتوحها آناءها ويحب في ذات الاله لقاءها يشفى ضناها أو يعيد رُواءَها وأبى عليها أن تطيع إباءها هام الاعاجم ناسفا أرجاءها تتسوغُ الدنيا به سراءَها وأفادَهُ لألاؤها لالاءَها ونضت بكف صغارها خيلاءها

أبقى أبو حفص أمارته له قبضتٌ يداهُ على البسيطةِ قبضةً فعلى المشارق والمغارب ميسم تطمو بتونسها بحار جيوشه

فسما الها حاملا أعساءها قادت له في قِدَّه أمراءَها لهداه شرف وسمه أسماءها فيزور زاخر موجها زوراءها

#### ومنها:

لارهوها يخشى ولا هوجاءها

تقع الجلائل وهو راس راسخ فيها يوقع للسعود جلاءها كالطود في عصفِ الرياح وقصفِها

# نونية أبي البقاء الرندى في نكبة الاندلس

ومن مشهور ما قيل في ذلك نونية أبي البقاء الرندي من أشهر شعراء الاندلس ، وهي متداولة بين الناس ، تعد من حفظ العوام فضلا عن الخواص ، وقد أثرناها هنا لكيلا يخلو منها كتاب جررناه على الاندلس:

> لكل شيء اذا ما تم نقصانً هي الأمورُ كما شاهدتها دولً وهذه الدار لا تبقى على احد(١) يمزق الدهر حتما كل سابغة(٢) وينتضى كل سيف الفناء ولو أين الملوك ذوو التيجان من يمن واين ما شاده شدّاد في إرم (٣)

فلا يغُرُّ بطيب العيش انسانَ من سرَّهُ زمنٌ ساءته أزمانُ ولا يدوم على حال ٍ لها شانُ اذا نبت مشرفيات وخرصان كان ابن ذي يزن والغمد غمدان وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ماساسة في الفرس ساسانً

<sup>(</sup>١) وفي رواية : وهذه الدار لا تبقى محاسنها .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية : يمزق الدهر منا كل سابغة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة : من إرم .

وأين ما حازه قارون من ذهب أتى على الكل أمر لا مرد له وصار ما كان من ملك ومن ملك دار القاتله دار النزمان على دارا وقاتله كأنما الصعب لم يسهل له سبب فجائع الدهر انسواع منوعة وللحوادث (٢) سلوان يسهلها

وأيس عادٌ وشدادٌ وقحطانُ حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا كما حكى عن خيال الطيفِ وَسْنانُ وأمَّ كسرى فما آواه ايسوانُ يوما ولا ملك (١) الدنيا سليمانُ وللزمان مسرات وأحزانُ وما لما حل بالاسلام سلوانُ

\* \* \*

دهى الجزيرة أمر لا عزاء له أصابها العين في الاسلام فارتزأت في السلام فارتزأت فاسأل بنلسية ما شأن مرسية واين قرطبة دار العلوم فكم واين حمص وما تحويه من نزه قواعد كن اركان البلاد فما تبكي الحنيفية البيضاء من اسف على ديار من الاسلام خالية حيث المساجد قد اضحت كنائس ما حتى المحاريب تبكي وهي جامدة

هوى له أحد وانهد نهلان حتى خلَتْ منه اقطار وبلدان وبلدان واين شاطبة أمْ أين جيّان من عالِم قَدْ سما فيها له شان ونهرها العذب فياض وملآن عسى البقاء اذا لم تبق اركان كما بكى لفراق الالف هيمان قد اقفرت ولها بالكفر عمران فيهن الا نواقيس وصلبان حتى المنابر ترثى وهى عيدان

\* \* \*

يا غافلًا وله في الدهر موعظةً وماشياً مرحاً يلهيه موطنه

ان كنت في سِنَةٍ فالـدهر يقـظانُ أَبعـد حمص ِ تَغـرُ المـرءَ اوطـانُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « ولم يملك »

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة . وللمصائب .

وما لها مَع طولِ الدَّهْرِ نسيانُ كأنها في مجالِ السبقِ عقبانُ كأنها في ظلام النقع نيرانُ لهم بأوطانِهمْ عنزٌ وسلطانُ فقد سرى بحديثِ القومِ ركبانُ قتلى وأسرى فما يهتنز انسانُ وأنتمْ يا عبادَ الله اخوانُ إما على الخيرِ انصارٌ وأعوانُ وأعوانُ

تلك المصيبة أنست ما تقدَّمَها يا راكبين عتاق الخيل ضامرة وحاملين سيوف الهند مرهفة وراتعين وراء البحر في دعة أعندكم نبأ من اهل اندلس كم يستغيث بنا المستضعفون وهم ماذا التقاطع في الاسلام بينكم الا نُفوس أبيّات لها هممً

\* \* \*

احال حالهم جورٌ وطغيانُ واليومَ همْ في بلادِ النضدِّ عبدانُ عليهم من ثيابِ الندلِّ ألوانُ لهالكَ الأمرُ واستهوتكَ احزانُ كسما تَفَرَّقَ ارواحٌ وابدانُ كانما هي ياقوت ومرجانُ والعينُ باكيةٌ والقلبُ حيرانُ ان كانَ في القلب اسلامٌ وايمانُ المالمُ وايمانُ

يا من لذلة قوم بعد عزّهُمُ بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم فلو تراهم حيارى لا دليلَ لهم ولو رأيت بكاهم عند بيعِهمُ يا ربّ أمّ وطفل حيل بينهما وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت يقودُها العِلْجُ للمكروةِ مُكرهَةً لمثل هذا يذوبُ القلبُ من كمد

# سقوط شرق الاندلس في يدالاسبانيول

وكان استخلاص الاسبانيول لشرق الاندلس قاطبة شاطبة وغيرها واجلاؤ هم من يشاركهم من المسلمين في ما تغلبوا عليه هناك في شهر رمضان سنة ٦٤٥ ، وتملك الاسبانيول مرسية صلحاً عن يد ابن هود ، وأقام صاحب قشتالة يحاصر اشبيلية حولا كاملا وخمسة أشهر ، حتى ملكها صلحا سنة ٦٤٥ ، وتوفي بين يدي منازلتها الشيخ أبو على الشلوبين امام النحاة ، فكانت المصيبة بهما على

المسلمين واحدة ، وعلى النحاة اثنتين ، وافرغ الاسبانيول في حصار اشبيلية من الجهد مالا يوصف ووافتهم النجدات من اوربا الى أن افتتحوها ، وخرج أهلها الا القليل ، فأجاز بعضهم الى بر العدوة وانحاز الاكثرون الى غرناطة .

وكان ملك البرتغال قد ضبط بعض الحصون اثناء منازلة اشبيلية ، فخاف فرديناند صاحب قشتالة غائلته ، فأخذ يسالم بعض جيرانه من قواد المسلمين ، مثل صاحب شريش وصاحب لبلة ورضي منهم بالاتاوة ، واتخذ كثيراً من جهات الاسلام تحت حمايته ، حتى صفا له الوقت ، واطمأن باله من جهة قومه ، فأعمل في فتح المغرب ، وبينما هو يستعد لذلك اذ وافاه أجله فخلف(۱) ابنه الاذفنش الملقب بالفونس العاشر المعروف بالصابي أو السابيو ، لاشتغاله بالتنجيم .

## صمود غرناطة

ولما لم يبق للاسلام في تلك المدة بالأندلس سوى غرناطة وجوارها ، وانحصروا فيها ، كثفت هناك جموعهم ، وعز حماهم ، وكان جلهم بل كلهم قوما موتورين ، تتأجج الاحقاد في صدورهم ، ولا يريدون الا فرصة لاخذ الثأر ، فطالما أعظموا النكاية في العدو وهم تحت رايات بني الاحمر ، وكانوا جميعاً أهل فلاحة وتجارة وصناعة ، فعمرت بهم تلك الجهات عمرانا حافلا تحدثت به الركبان ، وكان محمد بن يوسف بن الاحمر الذي أسس الدولة النصرية على انقاض دول الطوائف وركبها من بقايا أملاك المسلمين بالاندلس رجلا داهية منجذاً خبيراً بالسياسة صالحا للرئاسة ، وكان قرما ثبتاً في الحروب كما يقول ابن خلدون « فضم شمل قومه ، واحسن ادارة أمورهم ، وسدد الاحكام فيهم واتخذ غرناطة حاضرة ملكه وحصنها ، وناهيك انه ابتنى فيها حمراءها الشهيرة ـ التي لم غبق للعرب في تلك الديار ولا في غير تلك الديار \_ أثر أجل منها » .

<sup>(</sup>١) كذا ولعل الاصل فخلفه .





#### ما قاله ضيا باشا عن الاندلس

قال ضيا باشا في تاريخه للاندلس تحت عنوان (معمورية غرناطة) ما معناه: « ان محمد بن الاحمر الذي غرس دوحة تلك الامارة التزم لاجل تمكين سلطانه قاعدة : لا ملك الا بالرجال ، ولا رجال الا بالمال ، ولا مال الا بالعمارة ، ولا عمارة الا بالعدل والسياسة ، فاخذ رعيته بحسن السياسة ، وأقامهم على العدل ، واحتفل بتشييد المصانع والمعاقل ، واشتغل بتوطين المسلمين المنهزمين من جور الاسبانيول ، حاملا اياهم على الفلاحة والتجارة والصناعة ، واحياء موات الارض واستثمارها ، وتربية الحيوانات وتكثيرها ، فلم تمض سنون قلائل الا وقد اشتبكت عمارة بلاده ، وقد التفت نحو علماء الطبيعة والكيمياء فاستخرج بمعونتهم المعادن واستفتح ارصاد الكنوز الطبيعية ، ولم يهمل أمر الصحة العمومية ، فبنى جملة مستشفيات ومنازل للعجزة وشاد كذلك كثيراً من المدارس لطلب العلم ، وبنى قصر الحمراء الشهير ، الذي أنسى ذكر الخورنق والسدير ، وهو من القصور المعدودة في الدنيا رونقاً ومتانة واتساعا وإحكام بناء . وكانت غيرناطة في أيامه من أشهر مواقع المعمور عمارة وسعادة وسعة تجارة وبسطة في العلم والجسم ، وكانت منسوجاتها فائقة منسوجات غيرها من جميع الاقطار» .

وقال هذا الاديب الراسخ والوزير الجليل في محل آخر من كتابه ما معناه: « انه بحسن ادارة محمد الخامس ( من سلالة محمد الشيخ ) وجنوحه الى السلم أو بالصدمات الداخلية والخارجية التي توالت يومئذ على مملكة قشتالة واراغون ، قد مضت لذلك التاريخ عشرون سنة متتابعة على غرناطة كانت فيها أسعد الممالك حالا ، وأنعمها بالا ، وهي غرر أيام ابن الاحمر وحجولها ، بل أيام الاندلس كلها منذ غابت شموس الناصر والحكم ، فكانت وقتئذ الزراعة في نماء ، والصناعة في ارتقاء ، ولأهل غرناطة علاقات تجارية مع ايطاليا وفرنسا ومصر وبر الشام ، وكان يتوارد اليها التجار والسياح من جميع الانحاء ويسكنونها بكمال الطمأنينة ، وفي بعض التواريخ انه كان لاهل جنوة انبار عظيمة مخصوصة بهم في غرناطة ، وقد

كانت المريَّة ميناء غرناطة محط رجال التجارة من جميع الآفاق وفيها من الحركة ما ليس في ميناء غيرها ، لذلك كان أهالي تلك المملكة في ذلك الدور من سعة العيش وصفاء الوقت وتوفر أسباب الرفاهة وايلام الولائم بالمكان المحسود والحال المغبوطة ، وانتشرت بينهم الفضائل التي يقتضيها العلم والتهذيب من الحمية وحب الوطن والامانة والصدق والرأفة واكرام الغريب . وأخذ كرام الناس وابناء البيوتات يفدون الى غرناطة أفواجا حتى انه عند الاحتفال بنقل كريمة صاحب فاس الى الأمير يوسف ابن السلطان محمد الخامس وفد لاجل النزهة وبرسم حضور الزينة الشائقة عدد لا يحصى من الامراء والنبلاء والفرسان من اسبانيا وايطاليا وفرنسا ، ويقول بعضهم ان غرناطة كانت وقتئذ وطنا مشتركا لجميع الاقوام».

### محمد بن الاحمر وثورات المدجنين

ولنعد الى ذكر محمد بن الاحمر فنقول: لم يزل المدجنون ينكشفون عن شرق الاندلس وغربها الى مملكة غرناطة وهي تتعزز بهم ، وبعد استيلاء الاسبانيول على شاطبة ، وتمهيدهم تلك البلاد شرعوا يهتضمون المسلمين الباقين فيها فشرع هؤ لاء ـ من شدة الظلم والاخذ بالمخنق واستضعاف أعدائهم لهم بعد أن كانوا هم الاعلون ـ يرفعون لواء الخروج فاشتعلت الفتنة وكثر سواد الثوار الى أن قتل بعض رؤ سائهم ، فانطفأت الثائرة في تلك البقعة ، ولكن قام بعدها مدجنو بلنسية واستولوا على جملة حصون وذلك في نواحي سنة ٢٥٦ وكان بعدها مدجنو بلنسية واستولوا على جملة مصون وذلك في نواحي سنة ٢٥٦ وكان مملكته للمذاكرة في قضية حسم الفتنة ، وذهب في رأيه الخاص الى وجوب تحصين قلاع شاطبة وطرد المدجنين كافة من مملكته ، واستبدالهم ، زراع النصارى بهم فوافق على ذلك القسوس والخالون من الاراضي ، ولكن أصحاب المزارع أبدوا له تعذر وجود مزارعين مسيحيين وانه على فرض وجودهم فلا يقومون مقام المسلمين فلم يصغ لكلامهم وأمر بطرد المدجنين كافة ، فخرجوا تاركين جميع أملاكهم ، وأشيائهم ، وقصدوا غرناطة ألوفا مؤلفة وكان مدجنو تاركين جميع أملاكهم ، وأشيائهم ، وقصدوا غرناطة ألوفا مؤلفة وكان مدجنو

مرسية وجوارها قد خرجوا بمكانهم على صاحب قشتالة الفونس العاشر الملقب بالصابي ، واستولوا على عدة حصون وقدموا عليهم قائداً وطالت مدة انتقاضهم الى أن أحال الفونس أمرهم الى حميه جقوم ملك أراغون .

ثم تزايد الجور على مدجني بلنسية الباقين كانوا منهم ببلادها وسيموا من الخسف والاهانة ما يكل عنه الوصف وفقدوا الامان على أرواحهم ، وعوملوا بخلاف الشروط التي بينهم وبين المستولي ، فاستأنفوا الثورة ومدوا يدهم الى من جاورهم من المسلمين لاجل مظاهرتهم ، واصطلموا الاسبانيول وتقدموا نحو بلنسية حتى كادوا يسترجعونها فوقع الرعب في قلب جقوم ومات على أثر ذلك ، وتولى بعده ولده بترو أو بطره فعقد مع الثوار هدنة وأمهلهم ريثما تفرقت جموعهم ، فنكث معهم وصمد اليهم على غرة فانحازوا الى ( مونتزه ) في عيالهم وكانوا زهاء ثلاثين ألفا ، فأقام يحاصرهم طويلا ، وأخذ منهم بالمخنق حتى استأمنوا ، فدخل الاسبانيول الحصن وانتهبوا المال والمتاع وأخذوا المسلمين أسارى وفرقوهم في داخل البلاد بعيداً عن الثغور .

وكان تخاذل المسلمين وتودد أعقاب ابن هود وابن مردنيش لملوك النصارى قد دعا محمد بن الاحمر الى مهادنتهم ، ونزل لهم عن بلاد ( الغرنتيرة ) وكانت هذه المدة بحسب قول ابن خلدون فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين والتهم العدو بلادهم وأموالهم نهبا في الحروب ، ووضيعة ومداراة في السلم ، والتزم ابن الاحمر بما ضايقه من تكالب العدو على بلاد المسلمين ، ومظاهرة بعض أمرائهم له على الاستيلاء ، أن يلجأ بالمسلمين الى جوار غرناطة وسيف البحر معتصمين بالحبال وراكنين الى أوعارها ، في أثناء هذا كله لم يزل صريخه ينادي بالمسلمين من وراء البحر ووفود الاندلس تتوالى منه الى حضرة بني مرين أصحاب المغرب ، تستنصرهم على العدو وتستجيرهم في استباحة الحرم والولدان ، وبنو مرين وان كانوا يؤ ثرون الجهاد ، ويسابقون في مضمار الجنة مسابقة الجياد ، فقد كان لهم من مناصبة دولة الموحدين ، وشغلهم بتدويخ المغرب كله وتمهيد قاعدة ملكهم ما يعترض دون اجابة داعي الجهاد . ولكنه لما انقضت الوحشة بين

أبناء ادريس بن عبد الحق وبين السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني ، انتدب السلطان الكثير منهم لنجدة الاندلس ، ولم تزل هذه البلاد منذ اوائل الفتح ثغر الاسلام ، وموطن الجهاد ، ومدرج الشهادة ، وغاية من قصد من الآخرة السعادة ، فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف مرابط عليهم عامر بن ادريس وتقبلهم ابن الاحمر ، ودفع بهم في صدر عدوه وتوفي الشيخ ابن الاحمر لسنة ٢٧١ ، وقد عهد الى ولده والقائم بالامر بعده محمد الشهير بالفقيه لانتحاله العلم في أيام أبيه أن يجعل معوله على بني مرين في الاستصراخ اذا اشتد به الامر ، ويدرأ بهم ، وكان محمد الثاني بعد جلوسه بقليل وهو على مهادنة صاحب قشتالة ، سار الى اشبيلية لزيارته وتأكيد سلمه فلقي من الاعزاز والادناء ما لم يسبق له مثيل ، غير أن زوجة الملك خاطبته مرة أثناء اقامته عندهم في شأن بني أشقيلولة القائمين كانوا على أبيه وعليه من بعده ، فاستوحش محمد من هذه التوصية واستنشأ من ورائها رائحة المفسدة والميل الى القاء الفتنة ، والفرقة في مملكة الاسلام الباقية ، فعند رجوعه تأمل فيما يعمل لاجل التخلص من فتنة بني أشقيلولة ، ومما كان عليه من الخضوع المعنوي لصاحب قشتالة فلم يجد بدا من انفاذ وصية أبيه ومد اليد الى الخضوع المعنوي لصاحب قشتالة فلم يجد بدا من انفاذ وصية أبيه ومد اليد الى بني مرين خاطباً نصرهم ومستجيشاً بهم في الدفاع عن الملة .

وكان بنو اشقيلولة كما لا يخفى أنصار ابن الاحمر على أمره ، وأبوهم أبو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ، وداخل أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي ، حتى استوسق الملك لابن الاحمر ، وكان هذا من قبيل المكافأة قد أصهر اليهم ، وأشركهم في أمره ، ووسمهم من مياسم التعظيم ، وأشعرهم من شعار التجلة بما لم يختص به أحداً من سواهم ، وولى أبا محمد على مالقة وأبا اسحق ابراهيم صهره على وادي آش ، وكانت في يدهم قمارش فيقال أن قد أبطرتهم النعمة فسموا الى مشاركة السلطان في ملك غرناطة ، واستأثر الرئيس أبو محمد بمالقة وقيل انهم اتفقوا مع الطاغية وأباحوه حمى الاسلام . وضيا باشا ينقل أنهم جاءوا بعساكره يكتسحون البسائط ويعيشون في البلاد وكانوا سببا لخروج كثير من المدن والحصون مثل شريش وابريجة وسجونة من يد المسلمين .

# استصراخ بني الاحمر السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني واستجابته

فأوفد ابن الاحمر مشيخة بلاده على السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني فلقوه منصرفا من فتح سجلماسة خاتم الفتوح بالبلاد المغربية فنبهوا عزائمه واستنفروا حميته ، وكان من نفسه الى ذلك ارتياح ، فجهز خمسة آلاف عقلا عليهم لابنه منديل ، وأعطاه الراية واستدعى الاسطول فأجازوا نازلين بطريف ، وبعد أن أراحوا ثلاثا دخلوا الحرب فاكتسحوا بسائطها، واثخنوا فيها بالقتل والاسر والتخريب ، ونزلوا بساحة شريش فخامت(١) حاميتها عن اللقاء ، وانقلبوا الى الجزيرة الخضراء ، وقد امتلأت أيديهم بالغنائم . ولما بلغ الخبر أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ، أجاز بنفسه على أثر ولده . وحيث كان يخشى عادية ( يغمراسن ) بن زيان أمير تلمسان بعث اليه في السلمَ تفرغا للجهاد وتوفراً على عدو الملة ، فأوفد عليه ( يغمراسن ) شيخة بني عبد الواد بالاجابة ، وأسنى الهدية ، وطابت بذلك نفس يعقوب ، فاستنفر قبائل المغرب من العرب والموحدين ومصمودة وصنهاجة ومكناسة ، وانضم اليه جمع من المطوعة والمرتزقة ، فأجاز بهم لصفر من سنة ٦٧٤ ، وكان نزل له ابن الاحمر عن رندة وطريف، فاحتل ساحة طريف، وملأت كتائبه الجزيرة الخضراء، وأقبل عليه الفقيه أبو محمد بن الاحمر والرئيس أبو محمد بن اشقيلولة صاحب مالقة والغربية ، وزال ما بينهما من النفرة وصارا مع أمير المسلمين يدأ واحدة على الاذفنش.

<sup>(</sup>١) خام يخيم عن القتال : نكص وجبن .

# مواقف السلطان يعقوب في الجهاد

ثم عقد أبو يوسف يعقوب لولده أبي يعقوب على خمسة آلاف ، وسرحهم في بلاد العدو، فجاسوا خلال دياره ونسفوا البناء، وحطموا الزرع، وانتهبوا المال والمتاع، وبالغوا في الاثخان والسبي، واقتحم السلطان حصون المدور وابدة وتالسة وبلمة ، وغادرها قاعا صفصفاً ، وعاد بالغنائم والسبي فنزل باستجة ، وكان الاسبانيول قد أعدوا عدتهم ، وأكملوا احتشادهم ، فزحف الدون (نونو) أو (ذننه) بحسب املاء العرب، وكان محافظا لاشبيلية ومقدماً عندهم ، فاصطدم الفريقان ، واحتدم بينهما الضراب والطعان ، وكانت وقعة من أعظم ما يرويه تاريخ اسبانية ، فأنزل الله سكينته على المسلمين وانهزمت جموع (ذننه ) وقتل هو في المصاف ، وتأثر(١) المسلمون قومه بالقتل والاسر ، فبلغ عدد قتلاهم بحسب رواية ابن خلدون ستة آلاف ، وخذل العدو ، ووهنت شوكته وبعث أمير المسلمين برأس ذننه الى ابن الاحمر ، فقيل انه رده الى أهله سراً مداراة لهم ، وقيل انحرافا عن يعقوب لامور وجدها في نفسه ، وظهرت شواهدها فيما بعد . وقد أصاب المسلمون في هذه الغزاة من الغنائم مالا يحصيه الا الله ، وبيعت الشاة بدرهم واحد ، وأخذ سبعة آلاف وثمانمائة أسير ، ولم يكمل هذه الغزوة حتى رجع الى بلاد العدو ، فاكتسح نواحي اشبيلية وأوغل في جهاتها ، ونزل بأرض شريش فجاس خلالها ، واستقصى بالدمار أعمالها ، وقفل الى الجزيرة الخضراء لشهرين من غزاته ، وعول على اختطاط مدينة بفرضة المجاز من العدوة لنزل أجناده منتبذاً عن الرعية ، لما يلحقهم عادة من ضرر الجند فابتنى المدينة المعروفة بالبنية ، وأجاز البحر الى المغرب بعد غيبة ستة أشهر في الجهاد أعزُّ بها الاسلام ، وأدال له بعد طموس الاعلام ، حتى لقد قال بعضهم : « ما نصر

<sup>(</sup>١) تأثر القوم : تتبع اثرهم

المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني » .

وأما ابن الاحمر فساق عساكره الى جهة جيان ، واثخن فيها ، فجمع له الدون (صانشو) بن (جقوم) ملك أراغون ، وكان مطرانا على طليطلة وبادر الى لقائه ، فانكشف الاسبانيول واسر الدون صانشو ـ أو شانجه على رأي العرب وحصل بسببه خلاف إذ مال بعضهم الى ارساله الى السلطان يعقوب بن عبد الحق ، والآخرون الى ابقائه عند ابن الاحمر فوثب عليه أحد الجند فاحتز رأسه وحسم الخلاف . وثاني يوم هزيمة الدون شانجه واسره وصل الدون (لوب) بالمدد الوافر ، وتواقف مع المسلمين وقد امتلأت أيديهم بالغنائم ، فتأمل أن يشتغلوا بها عن القتال واصلاهم ناراً حامية من مطلع الشمس الى أن توارت بالحجاب ، فلم يفز منهم بطائل ، فراسلهم في رأس شانجه والخاتم الذي بيده ووقع الفداء بهما على جملة من اسرى المسلمين ، ونقل الرأس مع الجثة ودفن في كنيسة طليطلة .

# قصيدة ابن الاحمر في الاستغاثة

وكان لما اعتزم أمير المسلمين يعقوب على الاجازة الى المغرب خاطبه ابن الاحمر بقصيدة استغاثة من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط قال فيها:

من متهم في الارض أو من منجد باجابة وانابة او مسعد بالعدوتين من امرىء مسترشد يخشى المصير الى الجحيم الموقد أجب الهدى، تسعد به وتؤيد ألدَيْك علم أن تعيش الى غد ان لم يحن لك نقده، فكأن قد زاد لكل مسافر فتسزود

هل من معين في الهوى أو منجدِ هذا الهوى داعٍ ، فهل من مسعف هذي سبيل الرشد قد وضحت ، فهل يرجو النجاة بجنة الفردوس ، أو يا آمل النصر العزيز على العدى ، يا من يقول غداً أتوب ولا غد ، لا . تَعْتَرِرْ بنسيئة الاجلِ الذي أو ما علمت بأنه لا بد من هذا الجهاد رئيس أعمال التُقى

هذا الرباط بأرضِ أندلس فرُحْ سوّدْتَ وجهكَ بالمعاصي فالتمسْ وامحُ الخطايا بالدموع فربما من ذا يتوبُ لربّهِ منْ ذنبهِ من ذا يطهّرُ نفسَهَ بعزيمةٍ ومنها:

كم جامع فيها، أُعيدَ كنيسةً أسفاً عليها اقفرت صلواتها، كم من أسيرٍ عندَهُمْ وأسيرةٍ، كم من عقيلةِ معشـرِ معـقــولــةٍ كم من وليدٍ بينهم قد ودّ منْ كم من تقيّ بالسلاسل موثق وشهيد معترك توزَّعَهُ الرَّدي ضجت ملائكة السماء لحالهم أفلا تلذوب قلوبكم إخواننا أفلا تراعون الأزمَّة بينا، أكذا يعيث الـرومُ في اخــوانِكمْ اين العزائم مالها لا تقتضى ، أبنى مرين انتم جيراننا فالجارَ كان به يوصي المصطفىٰ أبني مرين والقبائل كلها كُتبَ الجهادُ عليكُمُ فتبادروا وارضوا باحدى الحسنيين (٢) وأقرضوا

منه لما يُسرضي إلهكَ واغْتَدِ وجهاً لِلُقْيا الله غير مسوَّدِ محتِ الدموعُ خطيئةَ المتعمَّدِ أو يقتدي بنبيِّه أو يهتدي مشحوذةٍ في نصرِ دينِ محمدِ

فَاهْلَكُ عَلَيْهِ اسْئُ وَلَا تَتَجَلَّدِ من قــانِتينَ وراكعيـن وسُجَّــد فكالاهما يبغي الفداء فما فُدي فيهم تـودُّ لـو أنَّهـا في مَلْحَـدِ ولداهُ وِدًا أنه لنم يولَـدِ يبكى لأخـرَ في الكُبـول ِ مقيَّــدِ ما بين حدي ذابل ومهنّد وبكى لهم من قلب كالجلْمَـدِ مما دهانا من ردى أو من ردي من حرمة ومحبية وتودّد وسيوفُكم للشأرِ لمْ تتقلُّدِ هل يقطع الهنديُّ غيرَ مجرَّدِ وأحقَّ من في صرخةٍ بِهِمُ آبتُدي جبريلُ حقاً في الصحيح المسنِدِ<sup>(١)</sup> في المغربِ الادنى لنا والأبعدِ منه الى الفرض الأحقِّ الأوْكدِ حسناً تفوزوا بالحسان الخرّد

<sup>(</sup>١) اشارة الى الحديث الشريف د ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ٠٠

<sup>(</sup>٢) احدى الحسنيين: النصر اوالشهادة.

هـذي الجنانُ تفتحتُ أبوابُها لله في نصرِ الخليفةِ موعدً هذي الثغورُ بكم اليكم تشتكي ما بال شملِ المسلمين مبددً أنتم جيوشُ الله مِلَء فضائه ما ذا اعتذارُكُمُ غداً لنبيكم إنْ قالَ لمْ فرطتُمُ في أمتي إنْ قالَ لمْ فرطتُمُ في أمتي تخف الحوانا صلُّوا عليه وسلّموا إخوانا صلُّوا عليه وسلّموا واسعوا لنصرةِ دينه يسقيكمُ

والحورُ قاعدةً لكم بالمرصدِ صدق فشوروا لانْتِجازِ الموعِدِ شكوى العديم الى الغني الأوْجَدِ فيها وشملُ الضدِّ غيرُ مبدَّدِ تَاسون للدينِ الغريبِ المفْردِ وطريق هذا العذر غير ممهدِ وتركتموهم للعدوِّ المعتدي لكفى الحيا من وجه ذاك السَّيِّدِ وسلوا الشفاعة منه يوم المشهدِ من حوضِهِ في الحشرِ أعذب موردِ

فأجابه السلطان يعقوب بن عبد الحق بقصيدة من نظم عبد العزيز شاعر الحضرة «لبيك لا تخش اعتداء المعتدي » الخ وأجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله «شهد الاله وأنت يا أرض اشهدي » الخ فأجابهما أبو عمرو بن المرابط بقوله «قل للبغاة وللعداة الحسد».

# الجهاد الثاني لامير المسلمين

وبعد الجهاد الاول بنحو سنتين ثقف فيها امير المسلمين أطراف المغرب ، اعتزم الجهاد ثانية فأجاز الى طريف لسرار المحرم ، ثم نهض الى الجزيرة الخضراء فرندة ، حيث وافاه بنو أشقيلولة ونهضوا جميعاً الى اشبيلية وكان بها ابن الأذفنش الملقب بالصابي فخام عن اللقاء ، واعتصم بساحة البلد ، فاكتسح السلطان جوارها ، ودك حصونها ، وسبى أهلها ، ودخل حصن جليانه وقطيانة وحصن القليعة عنوة ، وعاد بالغنائم والاثقال الى الجزيرة ثم نهض ثانية فنزل بساحة شريش ، وأذاقها نكال الحرب والحرب ، وبعث ولده أبا يعقوب في بساحة شريش ، وأذاقها نكال الحرب والحرب (۱) ، وبعث ولده أبا يعقوب في

<sup>(</sup>١) الحرب: القتال َ الحَرَب: السلب.

جيش الى اشبيلية وحصون الواد، فبالغ في الاثخان، واجتاح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير، ثم اعتزم الغزو الى قرطبة فاستفـز بـه ابن الاحمر فأجابه ، وتوافيا على الطريق ودخلا حصن بني بشير عنوة ودمراه ، وأثخنا في أهله وتقدما بالاكتساح والتدمير والاسر والقتل الى ان نزلا بساحة قرطبة قبة الاسلام في الماضي ، وشددا عليها الحصار ، وبعثا السرايا في الجوار ، فعاثت ودمرت ، ودخلت الحصون ، واقتحمت القلاع ، واشتد الامر بالطاغية فخطب السلم من أمير المسلمين ، فأحاله على ابن الاحمر تكرمةً لمشهده ، فأجابه محمد الفقيه بعد استئذان أمير المسلمين إراحة لاجناد الاندلس والمرابطين فيها ، وانعقد الصلح وقفلوا ، فعرج أبو يوسف يعقوب على غرناطة نزيلا على ابن الاحمر ، وترك للاندلسيين الغنائم ، وقفل الى الجزيرة ، وفي تلك الاثناء توفي الرئيس أبو محمد بن اشقيلولة صاحب مالقة ، فنزل ابنه محمد عن البلد للسلطان يعقوب ، فعقد عليها لابنه أبي زيان منديل فسار اليه في بمث ، وكان الفقيه ابن الاحمر لما بلغه وفاة صهره طمع في الاستيلاء على مالقة ، وظن ابن أخته مشايعاً له ، فأرسل وزيره أبا سلطان عزيز الداني ، فوجد الامير أبا زيان قد احتل البلد ، فقفل خائبا ، ثم قدم اليها السلطان نفسه من الجزيرة فبرز اليه أهلها في احتفال شهير ، وعقد عليه لعمر بن يحيى بن محلى من أركان دولة بني مرين ، وقفل الى الجزيرة ومنها الى المغرب سنة ٩٧ ، وقد أعاد بهجة الايام الاولى في الجهاد وحسن البلاء ، وحاز الاسلام لعهده الغاية من العلاء .

## خوف ابن الاحمر والفتنة

ولما بلغ السلطان يعقوب ما بلغه من الظهور ، ومالت اليه القلوب ، واشرأبت الى ولايته الاعناق ، واكتسب له محمود مقامه بالاندلس محاب الأمة ، تذكر ابن الاحمر ـ وكان فقيها مطلعا ـ قصة المعتمدبن عباد مع يوسف بن تاشفين ، فخاف الغيلة ، وبرم للعاقبة ، وعول على ايصال يده بيد الطاغية خشية على سلطانه من أبي يوسف ، فنهض الأذفنش لأخذ الثار وأغزى أساطيله مسالح بن مرين بالجزيرة الخضراء وانقطع مدد المسلمين من وراء البحر ، وانتبذ عمر بن

يحيى بن محلى عن قومه بمكانه مالقة وذلك أنه كان بين أخيه طلحة وبين السلطان نفور بعث طلحة على ممالأة ابن الاحمر ، وبمداخلته نزل له عمر عن مالقة وجهة قصده ، واقطعه شلوبانية والمتنكب فانتقل اليها ممالئا لابن الاحمر ومن ثمة للاذفنش ، ولخوفهم من إجازة السلطان راسلوا يغمراسن بن زيان أمير تلمسان في الانتقاض عليه ، وتثبيط حركته ، فأجابهم الى ذلك وتهادوا وتحابوا ، وتخاذل المسلمون .

## ندم ابن الاحمر وعودته الى الحلف

واشتد بأهل الجزيرة المخنق، وبلغ الخبر السلطان بمراكش وهو يطفىء فتنة بني جشم من العرب، فلما تمكن من حسمها نهض قاصداً طنجة بقصد الاجازة ، فبلغه استئناف جشم الثورة ، فكر اليهم وتأثرهم في الفلوات وترك ابنه أبا زيان لتدويخ السوس الاقصى وعقد لولده ولي عهده الامير أبي يعقوب على الاساطيل التي جمعها من طنجة وسبتة وسلاحتي بلغت اربعمائة سفينة ، وأغزاها الجزيرة ، وكان أهلها قد بلغوا من الضيق أن قتلوا صغارهم خوفا عليهم من السبي والنشوء على غير الاسلام ، فأثر ذلك في قلب ابن الاحمر ، وندم على ما فرط منه من ممالأة العدو ، وجهز أساطيله من مالقة والمرية بداراً لنصرة اخوانه في الدين ، وغلبت عليه حفيظة الملة ، واجتمعت أساطيل المسلمين بمرفأ جبل طارق وتبارزوا مع العدو ، وصدقوه العزمة فكشفوه ، وذعر الاسبانيول وغشيهم من اليم ما غشيهم ، وملك المسلمون مرفأ الجزيرة ، وهزموهم من كل ناحية ، لكن الامير أبا يعقوب تلكأ عن الغزو ، خوفا من ابن الاحمر ، وحدثته نفسه أن يصالح الاذفنش ، ويزحفا معا الى غرناطة انتقاما من صاحبها ، فأجاب هذا الى ذلك توسلا الىموادعته ، ولما كان في نفسه على ابن الاحمر من مدده أهل الجزيرة ، فبعث أساقفته الى أبي يعقوب فأجازهم الى أبيه ، فأنكر ذلك السلطان وغضب من فعلة ابنه ، ولم يشأ أن يواطىء على الاسلام أحداً ، وأجاز أبو يعقوب الى المغرب بوفد أهل الجزيرة ، وولى ابنه الآخر أبا زيان عليها ، فأحكم الصلح مع صاحب قشتالة ، وتفرغ لمنازلة ابن الاحمر في

غرناطة مع بنى اشقيلولة وابن الدليل ، ثم رجع ابن الاحمر الى سلم بني مرين وخطبها من أبي زيان ، واجتمعا ، ثمَّ في سنة ٧٨ أطل السلطان يعقوب على الاندلس لما اختل من أحوالها ، وكان ابن أشقيلولة قد نازل غرناطة سنة ٧٩ وظاهره الاذفنش ، فلم يفوزوا بطائل وقتل جماعة من الاسبانيول ، ولما أيقن ابن مرين بما وقع بين يغمراسن وملوك اسبانية المسلمين والنصارى من الاتصال والتعاهد تعويقاً لحركاته ، عمد الى غزو يغمراسن ، وجرت بينهما حرب دارت فيها الدائرة على يغمراسن ، وقفل يعقوب الى مراكش . وأثناء مقامه بها وافاه صريخ الاذفنش على ولده سانشو أو شانجه ، وذلك أنه لما تم ماتم من العلو والظهور لكلمة الاسلام على يد أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ، قام أمراء اسبانية وأركان مملكة قشتالة وخصوصا رجال الدين ناقمين على الاذفنش عدم الكفاءة وسوء التدبير ونحس الطالع على قومهم ، فكادوا له وأخرجوه عن ملكه ، ونادوا باسم شانجه وذلك سنة ٨١ ، وخرج الوالد طريداً مخذولا قد غدر به أهله وخلانه ، وخانه زوجته وأولاده ، فأخذ يستغيث ملوك النصرانية من أراغون والبورتغال وفرنسا فلم يجب أحد صريخه ، فرفع أمره الى البابا فلم ينجده بغير النصيحة والتوصية بالصبر والتحمل ، فلما يئس ممن شبكته وإياهم أواصر الرحم والديانة أو الجوار حول نظره جهة المغرب، فاستجار بسلطانه يعقوب بن عبد الحق بن مرين فأجاره في الحال ، ذهابا مع هوى الشيمة الابية ومقتضى الفتوة ، ووافاه الى مراكش أساقفة الاذفنش فصرفهم واعداً بالاغذاذ .وسار الى قصر المجاز وركب منها الى الجزيرة الخضراء ، وقد وافته الجنود وسار الى صخرة عباد ، حيث وافاه ملك قشتالة فأكرم نزله(١) وأمده لنفقاته بمائة الف استرهن عليها التاج الملكي ، وبقي عند ملوك بني مرين فخراً للاعقاب ، وزحف السلطان الى جهة قرطبة وبها شانجه ، فاكتسح نواحيها وامتنعت عليه ، فانتقل

 <sup>(</sup>١) قيل انه بعد أن سلم عليه الدون الفونس طلب يعقوب بلسان زناتة الماء ليغسل يده من قبلة ملك قشتالة
وقيل من مصافحته فانظر الى ما كان من عز الاسلام بازاء الافرنج .

الى طليطلة فخرب جهاتها ، وعاد الى الجزيرة ، وقد ثقلت أوقار مطاياه الغنائم .

ورأى ابن الاحمر ذلك فبدا له أن يوالي شانجه الخارج على أبيه ، وتعاهدا فلم يغنهما ذلك . ولما رجع السلطان من غزاته غزا مالقة من أملاك ابن الاحمر ، فلم يجد هذا بداً من طلب السلم ، والتجأ في ذلك الى ابنه فأسعفه ، وأجاز الى أبيه رغبة في الثواب وجمع كلمة المسلمين فأسعفه فيما رغب فيه اليه ، وأقلع عن مالقة ، وتاكد السلم مع ابن الاحمر ، وانبسط رجاء المسلمين . وأعاد السلطان الغزو في دار الحرب واستأنف الاثخان ، وخرج الى نواحي طليطلة في غرة ربيع الثاني سنة ٨٢ فلم يصادف بناء الا هدمه ، ولا زرعاً الا حطمه ، ولا سرحا الا اقتلعه ، ولا جمعا إلا صدعه ، وعاق جيشه عن زيادة الإيغال كثرة الغنائم ، فرجع وقسم السلب بين أجناده ونقل من الخمس وأجاز الى المغرب ، وبلغه وفاة أذفنش ملك قشتالة ، واجتماع النصرانية على ولده شانجه الخارج كان عليه ، فتحرك للجهاد ، وأرسل ولده أبا يعقوب في أثر العرب الخارجين ، فاتبع أثرهم الى الساقية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس ونهض السلطان مستنفرا للجهاد ، فأجاز بجنوده الى الجزيرة ، ومنها دخل دار الحرب ، فخرج واثخن ونزل على شريش فضايقها ؛ وأخذ بمخنقها ، وأغزى ابنه الامير أبا يعقوب اشبيلية فنسف ديارها ، وعاث في تواحيها ، ومر في منصرفه بقرمونة فشدد عليها وطأته ، وأعظم فيها نكايته وسرح الوزير محمد بن عطوا ومحمد بن عبلة جواسيس في أرض العدو اليه فعادا بنبأ ضعف الحامية فأغزى حافده عمر بن عبد الواحد جهة وادلك وحصن اركش فأبادوا عمرانها ، وغادروها كجوف العير ، وسرح ابنه أبا معروف لغزو أشبيلية ثانية ، فأتم ما كان باقيا دون خراب ، وقصد حصنا بقرب معسكره فسرح الجنود والناشبة بالآلات فاقتحموه ، وسبوا أهله، وقتلوا حاميته ، وركب الى حصن آخر ، فأصابه ما أصاب الاول ، ووافاه ولي عهده أبو يعقوب بمرابطة المغرب ومطوعته ومرتزقته في واحد وعشرين ألفا كلهم قد باعوا أنفسهم من الآخرة ، فعقد له أبوه على جيش كثيف وأغزاه نواحي اشبيلية ، فاقتحموا الحصون ، ودكوا القلاع ، وسبوا الذراري ودمروا قرى الشرف والغابة الكثيرة العمران ، وعادوا بالغنائم فأغزاه ثانية قرمونة والوادي الكبير ، فبرز حامية قرمونة للدفاع فانكشفوا وأحجرهم في الحصن ، وكر على اشبيلية ثانية ، واقتحم منها برجا كان هناك عينا للعدو فأحرقه وقفل . ثم أغزاه والده جزيرة كيوثر ، فاقتحمها وأباد أهلها ، بالسيف وأغزى طلحة بن محلي اشبيلية رابعة ، فأثخن فيها ، حتى صفرت تلك البقاع من العمران ، وأصبحت بسائط الفرنتيره واشبيلية ولبلة وقرمونة واستجة منعقا للبوم بعد أن كانت ملأى بالعمارة والنضارة ، وهو أثناء هذه الغارات كلها يغادي شريش ويراوحها قتالا ونكالا ، ويبث السرايا في أرض العدو ليلا ونهاراً ، حتى لم يخل يوم منه من غزوة أو غارة .

وقد أصابت جموع الاسلام في هذا الرباط الطويل العريض من الغنائم، وأحرزت من المال الصامت والناطق، مالا يحصيه الا خالقه ولم يرتد امير المسلمين عن الغزو إلا بقدوم فصل الشتاء، وبلغه ان العدو اوعز الى اساطيله بالاعتراض في الزقاق، فأوعز السلطان الى اساطيله بالاجتماع من ثغور العدوتين، فأحجمت أساطيل الافرنج ورأى ابن اذفنش شانجه أوصانشو ما نزل ببلاده من بأس المسلمين، وضرع اليه كبار دولته في خطبة السلم من يعقوب بن عبد الحق، لشدة ما بلغ بهم البلاء، ونالهم من النكال، ورأوا من شمول الخراب أوطانهم، فعول على مخاطبة أمير المسلمين في السلم ضارعا صاغراً، وأوفد اليه الملأ من أساقفته وأعيان مملكته، فردهم يعقوب اعتزازاً عليهم فردهم شانجه وكرروا الاستعطاف فأجابهم الى السلم بشرط أن يقبلوا ما شاء من عزّ قومه، وأن يسالموا جميع المسلمين من قومه وغيرهم، وأن يرفعوا الضريبة عن تجار المسلمين في دار الحرب ويجتنبوا الفتنة بين امراء الاسلام، الى غير ذلك، تجار المسلمين في دار الحرب ويجتنبوا الفتنة بين امراء الاسلام، الى غير ذلك،

وفد شانجه على السلطان بمكانه من شريش فالتقاه براً وترحيبا ، واحتفل للقائه اظهاراً لعز الملة وقدم له ملك الاسبانيول هدية سنية ، وخضع له وانقلب قرير العين بمسالمته ، وسأله يعقوب أن يبعث اليه بكتب العلم التي حازها

النصارى من مدن الاسلام ، فأرسل اليه منها ثلاثة عشر حملا فوقفها في المدرسة التي أسسها بفاس .

## وفاة السلطان ومبايعة ولى عهده ابي يعقوب

وقفل السلطان من هذا الجهاد بعد أن وفر للإسلام من العز ما لم يعهده منذ أيام ابن تاشفين ، وازدحمت في حضرته الشعراء للتهنئة ، واعتل بعد ذلك وتوفي بالجزيرة قبل وصول ولي عهده أبي يعقوب ، فأخذ البيعة على الناس وزراء أبيه ، وأجاز اليهم من المغرب فجددوا البيعة غرة صفر سنة ٦٨٥ ، وفرق العطاء وأجزل ومحا بعض الرسوم ورفع المكوس ، وقبض أيدي العمال عن الظلم واصلح السابلة ، وبعث الى ابن الاحمر بالحضور ،فوافاه فاحتفى به ،ونزل له عن جميع الاندلس الا الجزيرة وطريف ، واتفقا على اخراج أبي الحسن بن اشقيلولة من وادي آش ، ففصل الى المغرب وأقطعه ابن مرين فيه ، وانفرد ابن الاحمر برئاسة الاندلس .

## السلطان ابو يعقوب يقتفي اثر ابيه وسقوط طريف

وسنة تسعين بلغ أبا يعقوب انتقاض صاحب قشتالة وتعطيله ثغور المسلمين ، فسرح قائد المسالح علي بن يوسف بن يرناسن ، فغزا شريش واثخن في أرض العدو وأجاز السلطان بنفسه فالتقته أساطيل الاسبانيول في الزقاق حجراً دون النزول ، فانكشفت سفن المسلمين ، فكر السلطان ، فأحجمت أساطيل الاسبانيول ، وأنزل عساكره بطريف ، وشرع منها بالغزو فأذاق شريش واشبيلية وبال الحرب ولم يرجع عنها إلا عند قدوم الشتاء . وقفل الى المغرب سنة وبال الحرب ولم من الظهور ما تم لابيه ، وعاد الوسواس الى مخيلة ابن الاحمر ، وتذكر مرة ثانية قصة المعتمد بن عباد ، ووصل حبله بحبل القشتالي ، واجمعا على افتتاح طريف ام الثغور وذات المسالح ، فنازلها الاسبانيول ،

واعترضت أساطيلهم ببحر الزقاق دون مدد المغرب وارسل ابن الاحمر النجدات الى حليفه ، وتمادى الحصار بأهل طريف أربعة أشهر والمدد منقطع عنهم ، فسلموا بلدتهم للاسبانيول ، وطالبهم ابن الاحمر بالخروج عنها له ، فأبوا ونكثوا فندم على اتصاله بهم وراسل ابن مرين تائبا مستعطفا داعيا الى اجتماع الكلمة وأوفد بذلك ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني فأحكموا الصلح ، وعقد ابن مرين على مسالحه بالاندلس لابنه ولي العهد الامير أبي عامر ، ولما رجعت رسل ابن الاحمر بقبول الصلح أجاز بنفسه نزيلا على ابن مرين معتذراً ، فأعرض عن عذلة وآكرم وفادته ، وقدم له ابن الاحمر المصحف الكبير أحد مصاحف عثمان ( رضي الله عنه ) الاربعة المبعوث بها الى الآفاق اتصل الى صاحب غرناطة من قرطبة حيث كان في خزانة بني امية ، ونزل ابن الاحمر عن الجزيرة ورندة والغريبة وعشرين حصنا لابي يعقوب ، وأرسل هذا وزيره عمر بن السعود الجشمي لمنازلة طريف ، فامتنعت عليه ، وقفل ابن الاحمر الى حاضرة حمرائه عام ٢٩٢ ، وقد تأكدت المصافاة بينه وبين ابن مرين .

وتوفي محمد الثاني المعروف بالفقيه ابن محمد الاول المعروف بالشيخ سنة ٧٠١ فقام بالأمر بعده ابنه محمد الثالث ويقال له المخلوع والاعمش لضعف بصره ، وكان مع ضعف البصر ضعيف البصيرة فتغلب عليه كاتبه أبو عبدالله بن الحكيم ، ولم يطل الامر حتى بدا له الانتقاض على ابن مرين لامور نقمها ولا جرم لها ، فوصل يده بيد ملك الاسبانيول فرديناند الرابع ابن شانجه وهو (هرانده) عند العرب وداخل ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل في الاستيلاء على سبتة ، فأجاز اليها على غفلة من أهلها واشتغال ابن مرين بحصار تلمسان الكبير بعد التضريب بين أعيان البلدة فاستولى عليها وأرسل عمالها بنو العزفي الى غرناطة وقامت بها دعوة ابن الاحمر على يد ابن عمه ، وأخذ أبو سعيد في التفريق بين بني مرين والدعوة لعثمان بن أبي العلاء المريني رئيس الغزاة المجاهدين بين بني مرين والدعوة لعثمان بن أبي العلاء المريني رئيس الغزاة المجاهدين بالاندلس ، واستقدمه لاجل تمكين الفتنة بينه وبين أولاد عمه ، فخرج ودعا

لنفسه ، وأجابه كثير من الناقمين وبايعوه على الموت ، وفاز أبو سعيد بن الاحمر بامنيته وانتشبت الحرب بين رجال بني مرين .

## وفاة السلطان ابي يعقوب

وتوفي السلطان أبو يعقوب في اثنائها فخلفه السلطان أبو ثابت بن أبي عامر ولي عهد أبي يعقوب لكون والده توفي قبل جده ولم يستقم له الامر إلا بعد نزاع هاض جناح الدولة مع عمه أبي سالم ، فشرع في محاربة عثمان بن أبي العلاء وحصره أخيراً بسبتة ، وتوفي قبل أن يتمكن منه وخلفه السلطان أبو الربيع فضايق عثمان الخارج عليهم حتى فرَّ من سبتة الى الاندلس لاحقا بغرناطة وبعدها أرسل أبو الربيع تاشفين بن يعقوب الوطاسي بعسكر فاستولى على سبتة ، وقبض على قائد قصبتها وقائد البحر وقائد الحرب من قبل ابن الاحمر ، وعادت الى ملكه ثم توفي أبو الربيع لسنة عشر بعد السبعمائة وخلفه السلطان أبو سعيد ، فانشأ الاساطيل للجهاد وولى أخاه أبا البقاء ثغور الاندلس .

وأما محمد الثالث سلطان غرناطة فساء أثره في الملك ، واستبد مع وزيره ابن الحكيم ، فانتزى عليه أبو الجيوش نصر أخوه وقتله ووزيره لسنة ثمان بعد السبعمائة وفي تلك المدة نازل ملك الاسبانيول الجزيرة الخضراء وجبل الفتح فاستولى على الجبل ، ولم يقلع عن الجزيرة الاصلحا بعد أن أذاقها مر الحصار ، فقلق ابن الاحمر لاخذ الجبل ورغب الى أبي الربيع في الصلح ؛ فأسعفه ونزل له عن الجزيرة ورندة وبعض الحصون ، فقبل ذلك منه ثم اصهر اليه في اخته ، وأمده بالأموال والخيول جنائب مع عثمان بن عيسى من رجاله وبقي نصر في الملك الى أن انتزى عليه اسماعيل أبو الوليد بن الرئيس أبي سعيد فرج بن نصر فحاصره في الحمراء وآل الامر أن نزل له عن الملك سنة ٢١٤ واعتزل ومات في نواحى سنة ٢٧٢ واعتزل ومات في

وكان فرديناند ملك قشتالة عند نزال جبل الفتح والجزيرة قد استصرخ

صاحب برشلونة فحاصر المرية براً وبحراً وذلك في مدة أبي الجيوش نصر ، ونصب عليها الآلات واحتفر الاسبانيول مسارب تحت الارض مقدار ما يسير عشرون راكبا في الواحد منها ، وفطن المسلمون فحفروا قبالتهم ، والتقوا تحت الارض واقتتلوا وهذا كما حصل في حصار مالقة في العهد الاخير كماسيأتي وسارع عثمان بن أبي العلاء شيخ الغزاة بالاندلس من بني مرين لنجدة أهل المرية فالتقى بجيش صاحب قشتالة فهزمه ، ثم صمد الى عسكره باسطيونة فأوقع به فسرح اليه جيوشاً كثيرة فظفر بهم وقتلهم أبرح قتل وقفل بالغنائم وتوفي فرديناند على أثر ذلك عام ٧١٧ ، وولي بعده ابنه المعروف عند العرب بالهنشة طفلا رضيعا ، فجعلوه لنظر عمه الدون بترو أو بطره والدون جوان .

وفي أيام كفالتهما شغل أبو سعيد المريني سلطان المغرب بفتنة ابنه فانتهز الاسبانيول الفرصة ، واعتزموا استئصال المسلمين من الاندلس ، وتداعوا للحرب ، واستنفروا الاقطار وأناخ الدون بطره على غرناطة بجموع لاكفاء لها ، وقيل كان معه خمسة وعسرون ملكا وذلك لسنة ٧١٩ فخرج اليهم شيخ الغزاة عثمان ابن أبي العلاء يوم الخميس ٢٠ ربيع الاول فاقتطع منهم سرية واستأصلها ، ويوم الاحد ركب ابو سعيد عثمان بن أبي العلاء في خمسة آلاف من أبطال المسلمين فقيض الله لهم نصرا غريبا ، وعندما شاهدهم الافرنج وقد ألهاهم تكاثرهم ، اخذ منهم العجب لقلتهم وهجومهم ، فلم يشعروا الا وقد أزاحوهم عن مراكزهم ، فانهزموا مذعورين وأهب الله ريح النصر للغرناطيين، فتبعوهم يأسرون ويقتلون ثلاثة أيام وغنموا من الذهب ثلاثة وأربعين قنطارا ومن الفضة مائة وأربعين قنطارا وسبى سبعة آلاف نفس ، وكانت خسائر المسلمين من القلة بحيث لو ذكرت لدفع ذلك العقل . وسلخ الدون بطره ، وحشي جلده قطنا ، وعلق على باب غرناطة ، وبقى معلقا سنوات وقال ابن خلدون ان رأسه نصب بسور البلدة وأنه كان باقيا لعهده ، وهذه الوقعة من أشهر وقائع الاندلس ، وفيها استنصر الغرناطيون السلطان أبا سعيد المريني فاعتذر لهم بمكان ابن أبي العلاء شيخ الغزاة ، وعدوه من دولتهم واشترط عليهم دفعه اليه ووعدهم باعادته فلم يمكنهم

ذلك لمكان عثمان ومنعته من عصابته وأغناهم الله عن نصرة أبي سعيد بنصرته تعالى .

# مواقف السلطان ابي الحسن المريني في الجهاد

وفي سنة ٧٣١ توفي أبو سعيد المريني ، وقام بالأمر بعده ولي عهده الامير أبو الحسن ، وكان من أجلّ سلاطين الاسلام ، فاشتغل مدة باطفاء فتن مملكته ، ولما خلص له المغرب وجه عنايته الى الجهاد ، وسمت نفسه الى حال جده أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ، وكان الاسبانيول بما طرأ على المغرب من الفرقة والاختلال ، وشجر بين المسلمين دون التوافي لنصرة بعضهم بعضا ، وقد تغلبوا على كثير من حصونهم ونازلوهم في عقر دارهم غرناطة وضربوا الجزية على أبي الوليد فأداها عن يد الذل ، فاعتزم أبو الحسن الجهاد وجهز الاساطيل وسرح بالجيش ابنه الامير أبا مالك ، فغزا أرض العدو ، واثخن وغنم ، وجمع له العدو ، فأشير عليه بالخروج من دار الحرب اعتصاما فأبي إباؤه ، وأقام بأرضه ، فأدركوه وعسكره وهم في مضاجعهم ، وقتل أبو مالك قبل أن يستوي على جواده واستلم الاسبانيول أكثر قومه وغنموا ما معهم .

## ظهور اساطيل الاسلام على اساطيل الافرنج

ووصل النعي أبا الحسن والده ففت في عضده وتفجع واعمل في النفير للجهاد ، والأخذ بالثأر ، واستدعى الاساطيل من مراسي العدوة ، وانجده الموحدون من تونس بأسطول بجاية عليه زيد بن فرحون قائد البحر ، ووافاه أسطول طرابلس وقابس وجربة واجتمعت كلها بسبتة معقوداً عليها لمحمد بن العزفي ، وزحفت الى أساطيل الافرنج فتحاجزت وتناجزت وأهب الله ريح النصر من جهة بني مرين فخالطوا سفن الافرنج واستلحموا مقاتلتها وقتلوا قائدهم

( الملند ) وعادوا بالسفائن مجنوبة الى مرفأ سبتة ، وطيف بالرؤ وس وجلس السلطان للتهنئة وكان يوما مشهوداً .

## اسباب سقوط طریف من جدید

ثم أخذ يجيز العساكر الى الاندلس وأجاز على أثرها ختام سنة ٧٤٠ وخيم بساحة طريف، ووافاه سلطان غرناطة بغزاة زناتة وجنود الاندلس، وشددوا الحصار على طريف ، وجاء الاسبانيول بأسطول عظيم حالوا به بين العدوتين ، وامتنعت البلد ففنيت الاقوات واختلت أحوال المعسكر وتكاثرت جموع الاسبانيول وأصرخهم صاحب أشبونة البرتغال فجاء بقومه ودخلوا البلد ليلاعلى حين غفلة ، وكمنوا في مكان وفي الغد تزاحف الجمعان فبرز الجيش الكمين من البلد وخالفوا الى معسكر السلطان ، وعمدوا الى فسطاطه فدافعهم الحراس فقتلوهم ، وفتكوا بحظايا السلطان عائشة بنت عمه وفاطمة بنت السلطان أبي يحيى صاحب افريقية وغيرهما وسلبوا الفسطاط واحرقوا المعسكر، فلما رأى المسلمون ما حل وراءهم بالمعسكر اختل مصافهم ، واخذ ابن السلطان أسيراً لمخالطته العدو في تقدمه وانحاز أبو الحسن مع فئة من أبطاله فدافع ونجا ووصل الطاغية الى محلة السلطان فانكر على قومه قتل النساء والاولاد ، وانهزم ابن الاحمر الى حمرائه وخلص أبو الحسن الى الجزيرة فجبل طارق ومنها الى سبتة وكانت وقعة مشؤومة على المسلمين عظم فيها البلاء وفدحت الرزيئة وجل الخطب، وقد بالغ بعض مؤرخي الافرنج في تقدير خسائر المسلمين، فزعم بعضهم أنه قتل مائتا ألف وان خسائر الاسبانيول كانت نحو ٢٠ قتيلا فقط ، وهذا أشبه بقول بعض مؤرخي الاسلام ان خسائر الافرنج في وقعة الدون بطره بلغت خمسين ألفا ولم يستشهد من المسلمين إلا ثلاثة عشر فارساً وقيل عشرة فقط ، مما يدل على تأخر فن النقد في تلك الاعصار وقبول الاخبار على علاتها بدون عرضها على العقل ولا سيرها بمعيار الحكمة والنظر . على أن هاتين الوقعتين تتشابهان في قضية أسر نساء الملوك ففي الاولى أسرت امرأة الطاغية بحسب قول العرب

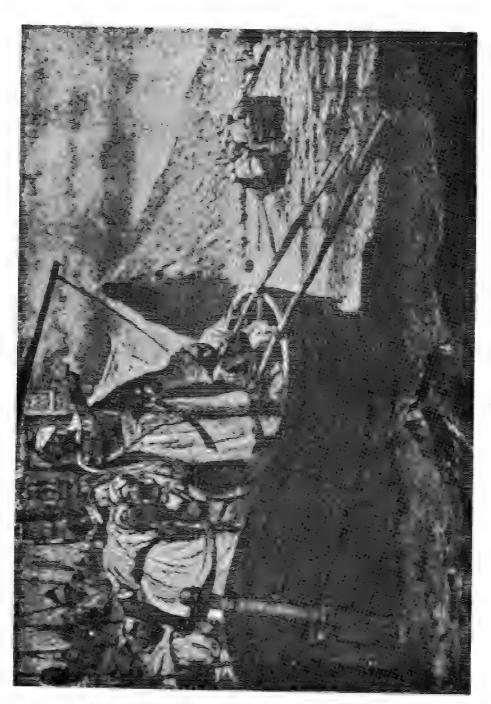

مرور العرب لأول مرة من المغرب إلى الاندلس مسنة ١٧٠٠ ب . م



وفي الثانية أسرت بعض نساء السلطان أبي الحسن عدا من قتل منهن .

## هزيمة الاسطول الاسلامي في بحر الزقاق

وبعد هذه الوقعة اشتدت وطأة الاسبانيول على المسلمين وطمعوا في التهام بقية الاندلس ، ونازلوا قلعة بني سعيد وأخذوها بعد حصار شديد فأعاد أبو الحسن ابن مرين الكرة وجهز الاساطيل، وسرب البعوث الى الجزيرة الخضراء وتلاقت الاساطيل الاسلامية والنصرانية فقضى بهزيمة المسلمين وملك أسطول الطاغية بحر الزقاق ، وسما له شوق الى استخلاص الاندلس فبعث بالنفير ووافته النجدات وحضرت الاوامر من البابا بوجوب القيام يداً واحدة لطرد مسلمي الاندلس ، وانضم الى الفونس ملك قشتالة كثير من الملوك ووافاه من أنسباء ملك انكلترة الكونت دربي والكونت سالسبري وغاستون وكونت دوفوا وكونت دوبيارن وغيرهم وزحف الجميع ، فنازلوا الجزيرة الخضراء ليلحقوها بطريف ويستولوا على فرضة مجاز المسلمين ، وحشروا اليها الفعلة والصناع للنقب والحفر وأطالوا على فرضة مجاز المسلمين ، وحشروا اليها الفعلة والصناع للنقب والحفر وأطالوا حصارها واتخذوا للمعسكر بيوتا من الخشب بقصد المطاولة كما اتخذوا لمعسكرهم في القرن التالي بيوتامن الحجر وهم على غرناطة وجاء سلطان غرناطة لمعسكرهم في القرن التالي بيوتامن الحجر وهم على غرناطة وجاء سلطان غرناطة فيدا المغارة المان فبذلوه لهم ، وخرجوا الى المغرب وذلك سنة ٧٤٣ فأنزلهم أبو فسألوا الامان فبذلوه لهم ، وخرجوا الى المغرب وذلك سنة ٧٤٣ فأنزلهم أبو الحسن خير نزل .

والى هذه الوقعة يشير كتاب شهير بعث به السلطان أبو الحسن بن مرين الى الملك الصالح ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر يقول فيه عند ذكر الصلح: « إلا أن المطاولة بحصرها في البحر مدة ثلاثة أعوام ونصف ، ومنازلتها في البر نحو عامين معقوداً عليها الصف بالصف ، أدى الى فناء الاقوات في البلد ، حتى لم يبق لاهله قوت شهر ، مع انقطاع المدد وبه من الخلق ما يربي على عشرة آلاف دون الحرم والولد ، فكتب الينا سلطان الاندلس يرغب في الاذن

له في عقد الصلح ، ووقع الاتفاق على أنه لاستخلاص المسلمين من وجوه النجع » الخ .

ورد الجواب من السلطان ابن قلاوون وفيه عند ذكر الوقعة قوله: «ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا اليكم عقبان الجياد المسومة ، وسالت على عدوكم اباطحهم بقسينا المعوجة وسهامنا المقومة ، وكحلنا عيون النجوم بمراود الرماح ، وجعلنا ليل العجاج ممزقا ببروق الصفاح ، واتخذنا رؤ وسهم لصوالج القوائم كرات ، وفرجنا مضايق الحرب بتوالي الكرات ، وعطفنا عليهم الاعنة ، وخضنا جداول السيوف ودسنا شوك الاسنة ، وفلقنا الصخرات بالصرخات ، وأسلنا العبرات بالرعبات ، ولكن أين الغاية من هذا المدى المتطاول ، وأين الثريا من يد المتناول » الخ .

ليت شعري ما كان أغناه عن حرب الكلام ، والاعتياض عن السيوف بالأقلام ، إن كانت الغاية بعيدة عليه الى هذا الحد ، والظاهر أن كاتبه صلاح الدين الصفدي المشهور بحب التجنيس عز عليه أن لا يفلق الصخرات بالصرخات حرمة لهذا الجناس ولو كان في فضلة القول عن العمل ما فيها من الهجنة .

ولنعد الى الكلام على بني الاحمر أصحاب هذا المقام فنقول: لما توفي أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلب على مملكة غرناطة من يد ابن عمه أبي الجيوش بويع ولده محمد الرابع طفلا صغيراً لكفالة الوزير محمد بن المحروق ، فاستبد هذا بالأمر وأمعن في الظلم ، فلما بلغ محمد الرابع سن الحلم اغتاله ، وشمر لتأييد الملك وجهاد العدو ، ووفد على أبي الحسن ابن مرين في فاس ، فأعظم قدومه ، وتفاوضا في شأن المسلمين وراء البحر ، واعتزما الجهاد ، ويومئذ أرسل أبو الحسن ابنه الشهيد فيما بعد الامير أبا مالك في خمسة آلاف مثاغر من آل مرين ، وانضموا الى محمد بن اسماعيل بن الاحمر المذكور ، ونازلوا جبل الفتح ، وزحف اليهم الاسبانيول ، فوقعت بين الفئتين حروب ومناجزات لم يظفر

فيها الاسبانيول بطائل ، ودخل المسلمون الجبل عنوة ، وبقى أمر الجزيرة الخضراء لنظر أبي مالك الى أن قتل كما سبق به الخبر ، وتوالت الهزائم على المسلمين ، وكان صاحب قشتالة قد حاول استرداد الجبل ، ونزل عليه قبل المرة الاخيرة ، فأسرع محمد الرابع الى انقاذه ، فرحل ملك النصاري ، وعاد محمد الى غرناطة ظافراً . ونقم على جند افريقية فيما قيل قعودهم ، وهزىء بهم فعتبوه ، وربا ذلك في قلوبهم فقتلوه . وقيل ان ذرية عثمان بن أبي العلاء شيخ الغزاة من زناتة والبربر وابن سلطان المغرب كانوا قد خلفوا شيخهم في الجهاد ببر الاندلس ، وكانوا يرجعون في رئاستهم الى الامير أبي ثابت عامر ، وقويت عصابتهم ، وعلت كلمتهم ، حتى استبدوا على السلطان ، وكان ذلك قبل اجازته نحو أبي الحسن بن مرين ، فلما أجاز اليه ظنوا فيه الظنون ، وأضمروا السوء لما بينهم وبين أولاد عمهم من المنافسة والعداوة ، فعند أوبته التقوه بقرب حصن اصطبونة ، وأغلظوا له القول وقتلوا عاصما صاحب ديوان العطاء من مواليه ، فلما أنكرها السلطان تناولوه قعصا بالرماح الى أن قتلوه ، وانقلبوا فجاؤ ا بأخيه أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد فأجلسوه مكانه ، واستبدوا عليه ، وخشى غائلتهم وأسر لهم ، فلما اتفق مع ابن مرين قبض عليهم واعتقلهم جميعا ، وأجازهم الى تونس وكان أبو الحجاج يوسف من أفاضل الملوك في عدله ونزاهته وحبه للعلم والعلماء ، عقد مع النصاري المهادنات إراحة لرعيته وتفرغا للاعداد والاهبة ، ولم يهمل وقته ، ولا ضيع الفرصة ، وأنشأ المساجد والمدارس ، وجر المياه ومهد السوابل ، الى أن توفي عام٧٥٥ وسبب وفاته أن بعض الزعانف وقيل ان رجلاً به مس قد طعنه يوم الفطر وهو ساجد في الصلاة فقضى عليه لحينه .

# ايام محمد الخامس من بني الاحمر ونكبته والتجاؤه الى السلطان ابي سالم المريني

فقام بالامر بعده محمد الخامس ، وكان بعضهم رشح ابنه الاصغر اسماعيل ، فلما عدلوا عنه حجروه ببعض القصور ، وكان له صهر من ابن عمه محمد بن اسماعيل بن الرئيس أبي سعيد ، فكان يغريه سرا بالوثوب الى أن أمكنته الفرصة ، وذلك ان محمداً خرج مرة الى التنزه ، فدخل محمد بن اسماعيل في زمرة من الاوشاب لفهم حواليه ، واقتحم دار الحاجب رضوان فقتله بين حرمه وبناته ، وقربوا الى اسماعيل فرسه فركب ، ودخل القصر وقرعت الطبول بسور الحمراء ، وفر محمد الى وادي آش فبايعه أهلها على الموت ، واتصل خبر هذه الواقعة بالسلطان أبي سالم المريني خلف أبي الحسن ، فأرسل لحينه أبا القاسم الشريف لاجازة محمد المغصوب ملكه الى المغرب ، لما بينهما من العهد وعقد مع السلطان المغصوب تسريح الوزير الكاتب أبي عبد الله بن الخطيب المشهور بلسان الدين لمكانه من دولة محمد فأجيزوا جميعا ، واحتفل أبو سالم لقدومهم بفاس دار ملكه ، وغص المجلس بالمشيخة والاعيان وقام ابن الخطيب فأنشد بين يدي السلطان قصيدته الرائية يستعطفه لسلطانه ويستنجده لاعادته حتى أبكى يدي السلطان قصيدته الرائية يستعطفه لسلطانه ويستنجده لاعادته حتى أبكى الحاضرين ومطلعها :

سلاً هلْ لـديْها من مخبرة ذكر وهل أعشبَ الوادي ونمَّ به الزهرُ

ومنها :

بلادي التي عاطيتُ مشمولة الهوى وجـوي الذي ربى جناحي وكرُهُ نفت بي لاعن جفوةٍ ومـلالـة ولكنها الدنيا قليلٌ متاعُها فمن لي بنيل القربِ منها ودوننا ولله عينا من رآنا ولـلأسى بكينا على النهر السرور عشيةً

باكنافها والعيش فينان مخضرً فها أنا ذا مالي جناحٌ ولا وكرً ولا نَسخ الوصلَ الهنيَّ لها هجرً وللذاتُسها دأباً تنزور وتنزورُ مدى طالَ حتى يومه عندنا شهر ضرامٌ له في كل جانحة جمر فعاد اجاجاً بعدنا ذلك النهر

ومنها:

زجرنا بابراهيمَ ملءَ همومِنا بمنتخب من آل يعقوبَ كلَّما

فلما رأينا وجهَه صدق الزجرُ دجا الخطبُ لم يكذِبْ لعزمته فجرُ وهشَّت الى تأميله الانجمُ الزهـرُ

أطاعته حتى العُصْمُ في قنن الربي

قصدناك يا مولى الملوك على النوى وأنت الذي تدعى اذا دهم الردى وهذا ابن نصرٍ قد أتى وجناحه غريب يرجي منك ما أنت أهله فعد يا أمير المؤمنين لبيعة أعده الى أوطانه عنك ثانياً وعاجل قلوب الناس فيه بجبرها وهم يرقبون الفعل منك وصفقة

لتنصفنا مما جنى عبدُك الدهرُ وأنت الذي تُرجى اذا أخلفَ القطرُ كسيرُ ومن علياك يُلتمسُ النصرُ فإن كنتَ تبغي الفخرَ قد جاءك الفخرُ موثقةٍ قد حلَّ عقدتَها الغدرُ وقلدْهُ نُعماك التي ما لها حصرُ فقد صدَّهم منكَ التغلُّبُ والقهرُ تحاولُها يمناك ما بعدها خُسْرُ

وبقي ابن الاحمر محمد ووزيره ابن الخطيب على الرحب والسعة والاجلال والكرامة في حاضرة ابن مرين الى أن كان ارتجاع محمد ملكه لسنة ٧٦٣.

## خبر لسان الدين بن الخطيب وزير غرناطة

ولنذكر هنا قول الوزير ابن الخطيب عن هذه الحادثة في تأليفه المسمى (باللمحة البدرية بالدول النصرية) وهو « انه كان السلطان أبو عبد الله عند تصير الامر اليه ، قد ألزم أخاه اسماعيل قصراً من قصور أبيه بجوار داره ، مرفها عليه ، متممة وظائفه ، وأسكن معه امه وأخواته منها ، وقد استأثرت يوم وفاة والده بمال جم ، فوجدت به السبيل الى السعي لولدها ، فجعلت تواصل زيارة ابنتها التي عقد لها الوالد مع ابن عمه الرئيس أبي عبد الله ابن الرئيس أبي الوليد ابن الرئيس أبي الوليد ابن الرئيس أبي عبد الله المبايع له باندرش ابن الرئيس أبي سعيد جدهم الذي تجمعهم جرثومته ، وشمر الصهر المذكور عن ساعد عزمه وهو على ماهو عليه من الاقدام ، ومداخلة ذؤ بان الرجال ، واستعان بمن أسفته الدولة ، وهفت به الاطماع ،

فتألف منهم زهاء مائة قصدوا جهة من جهات القلعة متسنمين شفاً صعب المرتقي ، واتخذوا آلة تدرك ذروته لقعود بنية كانت به عن التمام ، وكبسوا حرسيا بأعلاه بما اقتضى صماته ، ونزلوا الى القلعة سحر الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان عام ستين وسبعمائة ، فاستظهروا بالمشاعل والصراخ ، وعالجوا دار الحاجب رضوان ففضوا اغلاقها ، ودخلوها فقتلوه بين أهله وولده ، وانتهبوا ما اشتملت عليه ، واسرعت طائفة مع الرئيس فاستخرجت الامير المعتقل اسماعيل ، وقرعت الطبول ونودى بدعوته .

وقد كان أخوه السلطان متحولا الى سكنى الجنة المنسوبة للعريف لصق داره ، فما راعه الا النداء والعجيج وقرع الطبول ، وهب الى الدخول الى القلعة فألفاها قد أخذت دونه شعابها ، ورشقته السهام فرجع وسدده الله في محل الحيرة ، ودس له عرق الفحول من قومه فامتطى صهوة فرس كان مرتبطا عنده ، وصبح مدينة وادي آش ، وقد أعيا متبعه ، فلم يشعر حافظ قصبتها الا وهو فيها ، فأعطاه أهلها صفقتهم ، وتجهزت الحشود لمنازلته ، وجدد أخوه المتغلب عقد السلم مع طاغية قشتالة باحتياجه الى سلم المسلمين لجراء فتنة بينه وبين البرجلونيين .

واغتبط به أهل المدينة فذبوا عنه ، ورضوا بهلاك نعمتهم دونه ، واستمرت الحال الى يوم عيد النحر من عام التاريخ ، ووصله رسول صاحب المغرب مستنزلا عنها ، ومستدعيا الى حضرته لما عجز عن امساكها ، وراسل ملك الروم فلم يجد عنده من معول ، فانصرف ثاني النحر وتبعه جمع وافر الى مريلة من ساحل اجازته ، وكان وصوله الى مدينة فاس مصحوبا من البر والكرامة بما لا مزيد عليه في السادس من المحرم فاتح عام ٧٦١ ، وركب السلطان للقائه ونزل اليه عندما سلم عليه ، وكنت قد لحقت به مفلتا من شرك النكبة التي استأصلت عندما سلم عليه ، وكنت قد لحقت به مفلتا من شرك النكبة التي استأصلت في المال ، وأوهمت سوء الحال بشفاعة السلطان أبي سالم ، فقمت بين يديه منشدا في المحفل المذكور ( وذكر القصيدة الرائية حتى أتى على آخرها ثم قال ) : وفي

صبيحة يوم السبت السابع عشر من شوال عام اثنين وستين وسبعمائة كان انصرافه الى الاندلس وقد ألح صاحب قشتالة في طلبه ، فعقد السلطان بقبة العرض من جنة المصارة وبرز الناس ، واستحضرت البنود والطبول والآلة وألبس خلعة الملك وقيدت له مراكبه ، فاستقل وقد التف عليه كل من جلا عن الاندلس من لدن الكائنة ، ورأى من رقة الناس واجهاشهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم به العهد ، اذ كان مظنة ذلك سكوناً وعفافاً وقرباً قد ظلله الله برواق الرحمة ، وعطف عليه وشائج المحبة الى كونه مظلوم العقد ، منتزع الحق ، فتبعته الخواطر ، وحميت عليه الانفس ، وانصرف لوجهته ، وهو الآن برندة مستقل بها وبجهاتها ، ومقتنع برسم سلطنتها ، وقد قام له برسم الوزارة الشيخ القائد علي بن يوسف بن كماشة الحضرمي وبكتابة الفقيه أبو عبد الله بن زمرك ( تلميذ ابن الخطيب صاحب هذا القول ) وقد استفاض عنه من الحزم والتدرب والتيقظ والمعرفة بوجوه المصالح ما لا ينكر » انتهى ببعض تصرف .

ثم استرجع السلطان المذكور حاضرة ملكه حمراء غرناطة ، وقتل له ملك قشتالة المنتزي على ملكه من أبناء عمه ، وقد استوفى القصة كتاب من انشاء الوزير لسان الدين بن الخطيب عن سلطانه الغني بالله محمد المذكور الى الملك المنصور بن أحمد بن الناصر بن قلاوون نقتطف منه بعض ما يناسب المقام ، لصدوره عن شاهد للحوادث بجملتها ، وواقف على دخيلتها ، وشريك في أسبابها ، وبحر في معرفة أنسابها وهو قوله : « ان بعضا ممن ينسب الينا بوشائج الاعراق ، لا بمكارم الاخلاق ، ويمتُ الينا بالقرابة البعيدة ، لا بالنصبة السعيدة ، ممن كفلناه يتيما، وصناه ذميما شتيما، وبوأناه مبوأ كريما، بعد أن نشأ حرفوشا دميما ، وملعونا لئيما، ونوهناه من خموله بالولاية ، ونسخنا حكم نسجه باية دميما ، وملعونا لئيما، ونوهناه من خموله بالولاية ، ونسخنا حكم نسجه باية حصره ، وسامحناه في كثير من أمره ، ولم نرتب نزيده ولا عمره ، واغتررنا برماد على جمره ، فاستدعى له من الصعاليك شيعة من كل درب بفك الاغلاق ، وتسرب انفاق النفاق ، وخارق للاجماع والاصفاق ، وخبير بمكان الخراب وتسرب انفاق النفاق ، وخارق للاجماع والاصفاق ، وخبير بمكان الخراب

ومذاهب الفساق ، وتسور بهم القلعة من ثلم شرع في سده ، بعد هده ولم تكمله الاقدار المميزة في ليلة آثرنا بيتنا ببعض البساتين خارج قصورنا ، واستنبنا من يضلع بأمورنا ، فاستتم الحيلة التي شرعها ، واقتحم القلعة وافترعها ، وجدل حرس النوبة وصرعها ، وكبس محل النائب عنا وجدلًه ، ولم ينشب أن جدله ، واستخرج الاخ البائس فنصبه ، وشد به تاج الولاية وعصبه ، وابتز امرناوغصبه ، وتوهم الناس أن الحادثة على ذاتنا قد تمت ، والدائرة بناقد ألمت ، ولقد همت ، فخذل الناصر ، وانقطعت الاواصر ، واقدم المتقاصر ، واقتحمت الابهاء والمقاصر ، وتفرقت الاجزاء وتحللت العناصر ، وفقد من عين الاعيان النور وسرعان الخيل تقفو أثر منجاتنا والظلام يخفيها ، وتكفي علينا السماء والله يخفيها ، الى أن خلصنا الى مدينة وادي آش خلوص القمر من السرار ، لا تملك يخفيها ، الى أن خلصنا الى مدينة وادي آش خلوص القمر من السرار ، لا تملك الا نفسا مسلمة لحكم الاقدار ».

الى أن يقول: « ولم ينشب الشقى الخزي ان قتل البائس الذي موه يزيفه ، وطوقه بسيفه ، ودل ركب المخافة على خيفه اذ أمن المضعوف من كيده وجعل ضر غامه بازيا لصيده ، واستقل على اريكته استقلال الظليم على تريكته ، حاسر الهامة ، متنفقا بالشجاعة والشهامة » .

الى أن يقول: «وطلعت شمس دعوتنا من المغرب فقامت عليها الساعة. وركبنا البحر تكاد جهتاه تتقارب تيسيرا، ورياحه لا تعرف غير وجهتنا مسيرا، وأخذت الخائن الصيحة فاختبل، وظهر تهوره الذي عليه جبل، فجمع أوباشه السفلة وأوشابه، وبهرجه الذي غش به المحض وشابه، وعمد الى الذخيرة التي صانتها الاغلاق الحريزة، والمعاقل العزيزة، فملأ بها المناطق، واستوعب الصامت والناطق، والوشح القراطق، واحتمل عدد الحرب والزينة، وخرج ليلا عن المدينة، واقتضت آراؤه الفائلة، ونعامته الشائلة، ودولة بغيه الزائلة، ان يقصد طاغية الروم من غير عهد اقتضى وثيقته، ولا أمر عرف حقيقته، الا ما أمل اشتراطه من تبديل الكلمة، واستئصال الامة المسلمة فلم

يكن الا ان تحصل في قبضته ، ودنا من مضجع ربضته ، واستشار نصحاءه في امره ، وحكم الحيلة في جناية غدره ، وشهره ببلده ، وتولى قتله بيده ، وألحق به جميع من أمده في غيه ، وظاهره على سوء سعيه ، وبعث الينا برؤ وسهم فنصبت بمسور غدرها ، وقلدت لبة تلك البنية بشدرها » الى آخر ما قال .

وفي هذه الواقعة نظم لسان الدين قصيدته اللامية المشهورة ، ووجه بها الى سلطانه المذكور ، فيقال أنه لشدة اعجابه بها أمر بكتابتها على جدران الحمراء ومطلعها :

الحقُ يعلو والاباطلُ تسفلُ واذا استحالتُ حالةٌ وتبدَّلَتْ واليسرُ بعد العسر موعودُ به أمحمدُ والحمد منك سجيةً أما سعودُك فهي دون منازع

ومنها

عوذ كمالك ما استطعت فإنه تاب الزمان اليك مما قد جنى ان كان ماض من زمانك قد مضى هذا بذاك فشقع الجاني الذي والله قد ولأك أمر عباده واذا تعمّدك الاله بنصره وظعنت عن أوطان مُلْكِكَ راكباً والبحر قد حَنِيتْ علَيْك ضلوعه ولكَ الجواري المنشآت وقد غدَتْ جوفاء يحمِلُها وَمَنْ حملتْ به

والحقُ عن أحكامِه لا يسألُ فالله عنز وجلً لا يتبدّلُ والصبرُ بالفرجِ القريبِ موكّلُ بحليّها دون الورى تتجمّلُ عقدٌ بأحكامِ القضاءِمسجلُ

قد تنقص الاشياءُ مما تَكُمُالُ والله يأمرُ بالمتابِ ويَقْبَلُ بإساءةٍ قد سرَّكَ المستقبَلُ الرضاكَ في ما قد جناهُ الأولُ لمّا آرْتَضاكَ ولايعةً لا تُعزَلُ لمّن العُبابِ فأيُ صبرٍ يَجْمُلُ والريحُ تَقْطعُ للزفير وترسلُ مَثن العُبابِ فأيُ صبرٍ يَجْمُلُ والريحُ تَقْطعُ للزفير وترسلُ تختالُ في برْدِ الشبابِ وتَرْفُلُ تخمِلُ مَنْ يَعلَم الأنثى وماذا تَحْمِلُ مَنْ يَعلَم الأنثى وماذا تَحْمِلُ

صَبَحَتْهُمُ غُرَرُ الجِيادِ كَانَمَا من كل منجردٍ أغر مُحَجَّلِ زَجْلُ الجناحِ اذا أَجَدَّ لغايةٍ ومنها

وبكلِّ أزرق ان شكتُ الحاظـهُ مــــاًوِّدٍ أعـطافُـهُ في نــشـوةٍ عجباً لــه إنَّ النجيـعَ بـطرفِـهِ ومنها

للهِ موقفُك الذي وثباته والخيل حوفة والخيل حط والمجال صحيفة والبيض قد كسِرَتْ حروف جفونها للهِ قومُكَ عندَ مشتَجرِ القنا قوم اذا لَفَحَ الهجيرُ وجوهَهُمَ

سَدَّ الثَّنِيَّةَ عارضٌ مُتَهلِّلُ يرمي الجلادَ بهِ أغرُّ محجَّلُ وإذا تَغَنىَ للصهيل فَبُلْبُلُ

مَرَه (١) العيون فبالعُجاجَةِ يكحَلُ مما يعلُّ (٢) من الدماءِ وينَهلُ رملُ ولا يخفى عليه مقتلُ

وشبات مشل به يُتَمَشَّلُ والسمرُ تنقِطُ والأسِنَّةُ تُشكلُ والسمرُ تنقِطُ والأسِنَّةُ تُشكلُ وعواملُ الأسلِ (٣) المثقَّفِ تعمَلُ إذْ ثوَّبَ الداعي (١) المهيبُ وأقبلوا حُجِبوا براياتِ الجهادِ وظُللُوا

وقد كافأ محمد الخامس ملك قشتالة على غدره بخصمه ابن عمه بمضافرته إياه على أخيه المنتزي عليه أيضا ، ولكن دارت الدائرة أخيراً على الملك ، وتمكن أخوه من قتله ، وفي خلال هذه الفتنة بقيت ثغورهم مما يلي أرض المسلمين عورة ، وتشوف المسلمون الى ارتجاع الجزيرة ، وكان صاحب المغرب في شغل عن ذلك بانتقاض ابن أخيه وعامر بن محمد ، فراسل صاحب الاندلس على أن يزحف بعساكره على أن عليه الامداد بالمال والاساطيل ، فزحف

<sup>(</sup>١) مَرَهُ ( مَرَهِت ـ مَرَهاً ) عينه : فسدت وابيضت بواطن أجفانه لترك الكحل .

<sup>(</sup>٢) على يعِلُّ ويَعُلُّ : شرب ثانية أو تباعاً .

<sup>(</sup>٣) الأسل : الرماح .

<sup>(</sup>٤) ثوَّب الداعي : لوَّح بثوبه ليُرى .

ابن الاحمر بعساكره المسلمين وأقلعت أساطيل صاحب المغرب من مرسى سبتة ، واحيط بالجزيرة ، وضيق على حاميتها ، ويئسوا من المدد فنزلوا عنها بالأمان ، ودخلها المسلمون وذلك سنة ٧٧٠ . وبعد ذلك رأى المسلمون هدمها خشية ارتجاع الاسبانيول لها كما هدم صلاح الدين الايوبي عسقلان لمثل هذه الغاية فهدمت في سنة ٧٨٠ واصبحت خاوية على عروشها .

واستمرت أحوال غرناطة في مدة الغني بالله محمد الخامس على ما كانت عليه من الغبطة والسعادة ، وأومضت تلك الدول إيماض الخمود ، إذ لم تقم لها بعد هذا السلطان قائمة تشكر ، الى أن قبض في عام ٧٩٨ . وقام بالامر بعده ابنه أبو عبد الله يوسف ، والسلطان محمد هذا هو الذي استوزر لسان الدين بن الخطيب أشهر وزراء الاندلس على الاطلاق ، بل من أشهر رجال الادب والسياسة في الأفاق ، الذي بنى المقري أكثر ( نفح الطيب ) على سيرته وأخباره ونثره ونظمه وأشياخه وتلامذته بما لا أظنه جمع عن أحد مثله ، وحيث كان المقام تاريخ غرناطة في هذا الكتاب ، وكان الوزير المذكور مفخر ذلك البلد وواسطة عقد ذلك الصقع ، فلا بأس في إيراد زبدة خبره ، بما أمكن من الايجاز :

### زبدة ترجمة لسان الدين الخطيب

ترجمه سليلُ السلطان الامير العلامة أبو الوليد اسماعيل بن يوسف ابن السلطان القائم بأمر الله محمد بن الاحمر نزيل فاس في كتابه المسمى ( فرائد الجمان فيمن نظمني وإياه الزمان ) فقال : « ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الرئيس الفقيه الكاتب المنتزي ببلدة لوشة عبد الله بن الفقيه الكاتب سعيد بن عبد الله بن الفقيه الصالح ولي الله الخطيب سعيد السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب » .

وقال في منشأه: « نشأ على حالة حسنة سالكا سبيل أسلافه ، فقرأ القرآن على المكتب الصالح أبي عبد الله بن عبد المولى العواد تكتبا ثم حفظا ثم تجويداً ، ثم قرأ القرآن أيضا على أستاذ الجماعة أبي الحسن القيجاطي ، وقرأ

عليه العربية ، وقرأ على الخطيب أبي القاسم بن جزي ، ولازم قراءة العربية والفقه على الشيخ الامام ابن الفخار البيري ، وقرأ على قاضي الجماعة أبي عبد الله بن بكر ، وتأدب بالرئيس أبي الحسن بن الجياب » إلى آخر من ذكر من أشياخ الرجل الاعلام . ثم ذكر أخذه الطب وصناعة التعديل عن الامام يحيى بن هذيل حكيم وقته .

وقال ابن خلدون بنسقه المعروف في شأن لسان الدين وكان معاصره وصاحبه (١):

ترجمة ابن خلدون:

(١) كما ترجم ابن خلدون لسان الدين ترجمة لسان الدين في ( الاحاطة بأخبار غرناطة ) بما نصه و عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي من ذرية عثمان أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الاندلس ، وينسب سلفهم الى واثل بن حجر ، وحاله في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معروفة انتقل سلفه من مدينة اشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك ، فاستقر بتونس منهم ثاني المحمدين محمد بن الحسن وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة ، وتصرف جد المترجم به في القيادة ، وأما المترجم به فهو رجل فاضل ، حسن الخلق جم الفضائل ، باهر الخصال رفيع القدر ، ظاهر الحياء أصيل المجد ، وقور المجلس خاصي الزي عالي المهمة ، عزوف عن الضيم صعب المقادة ، قوي الجأش طامح لقنن الرئاسة خاطب للحظ ، بارع الخط مغرى بالتجلة ، جواد حسن العشرة ، مبذول المشاركة مقيم لرسم التعين ، عاكف على رعي خلال الاصالة ، مفخر من مفاخر التخوم المغربية . قرأ القرآن ببلده على المكتب ابن برال ، والعربية على المقري الزواوي وغيره ، وتأدب بأبيه ، وأخذ عن المحدث أبي عبد الله بن جابر الوادي آشي ، وحضر مجلس القاضي ابي عبد الله بن عبد السلام ، وروى عن الحافظ ابي عبد الله السطي ، والرئيس ابي محمد عبد المهيمن الحضرمي ، ولازم العالم الشهير أبا عبد الله الأبلى وانتفم به .

انصرف من افريقية منشأه بعد ان تعلق بالخدمة السلطانية على الحداثة واقامته لرسم العلامة بحكم الاستنابة عام ثلاثة وخمسين وسبعماثة، وعرف فضله وخطبه السلطان منفق سوق العلم والادب أبو عنان فارس بن علي بن عثمان ، واستحضره بمجلس المذاكرة ، فعرف حقه ، وأوجب فضله ، واستعمله على الكتابة أوائل عام ستة وخمسين . ثم عظم عليه حمل الخاصة من طلبة الحضرة لبعده عن حسن التأني . وشفوقه بثقوب الفهم وجود الادراك . فأغروا به السلطان اغراء عضده ما جبل عليه عهدئذ من اغفال التحفظ مما يريب لديه فأصابته شدة».

الى ان يقول : وودالت الدولة الى السلطان أبي سالم ، وكان له به الاتصال قبل تسوغ المحنة بما أكد حظوته ، فقلده ديوان الانشاء مطلق الجرايات محرر السهام نبيه الرتبة الى آخر أيامه ، ولما ألقت الدولة مقادها بعده الى الوزير عمر بن عبدالله مدبر الامر ، وله اليه وسيلة ، وفي حليه شركة ، وعنده حق ، رابه تقصيره عما ارتمى اليه أمله ، فساء ما بينهما بما آل انفصاله عن الباب المريني . وورد على الاندلس في أول ربيع الاول عام =

«أصل هذا الرجل من لوشة ، على مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج ، على وادي سنجيل ويقال شنيل المنحرف فيه ذلك البسيط من الجنوب الى الشمال ، كان له بها سلف معروفون بوزارتها ، وانتقل أبو عبد الله الى غرناطة واستخدم لملوك بني الاحمر ، واستعمل على مخازن الطعام . ونشأ ابنه محمد هذا بغرناطة وقرأ وتأدب على مشيختها . واختص بصحبة الحكيم المشهور يحيى بن هذيل ، وأخذ عنه العلوم الفلسفية ، وبرز في الطب ، وانتحل الادب ، وأخذ عن أشياخه ، وامتلأ حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الجيد منه ، وبلغ في الشعر والترسيل حيث لا يجارى فيهما ، وامتدح السلطان أبا الحجاج من ملوك بني الاحمر ، وملأ الدولة يمدائحه ، وانتشرت في الأفاق . فرقاه السلطان الى خدمته ، وأثبته في ديوان الكتاب ببابه مرؤ وساً بأبي الحسن بن الجياب شيخ العدوتين في النظم والنثر وسبعمائة ، فولى السلطان أبو الحجاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رئاسة وسبعمائة ، فولى السلطان أبو الحجاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رئاسة

<sup>=</sup>أربعة وستين وسبعمائة ، واهتز له السلطان ، وأركب خاصته لتلقيه ، واكرم وفادته ، وخلع عليه ، وأجلسه بمجلسه ، ولم يدخر عنه براً ومواكلة ومراكبة ومطايبة وفكاهة (قال) وهو الآن بحالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة ، قد استعمل في السفارة الى ملك قشتالة ، فراقه وعرف حقه ، مولده بتونس بلده في شهر رمضان عام اثنين وثلاثين وسبعمائة » .

ووصفه في الكتابة فقال: « واما نثره وسلطانياته السجعية فخلج بلاغة ورياض فنون ومعادن ابداع ، يفرع منها يراعه الجري ، شبيهة النداءات بالخواتم في نداوة الحروف ، وقرب العهد بحرية المداد ، ونفوذ أمر القريحة واسترسال الطبع . واما نظمه فنهض لهذا العهد قدما في ميدان الشعر ، ونقده باعتبار أساليبه ، فانثال عليه جوه وهان عليه صعبه ». الخ . .

وانما قال لهذا العهد لان ابن خلدون في البداية كان يستصعب النظم ، وينسب ذلك لكثرة ما يحفظ من المتون وكتب الاصول . وقد ذكر في مقدمته انه ذاكر في ذلك صاحبه الوزير ابن الخطيب ، وشكا اليه ضعف ملكته في النظم ، بما ظن من السبب ، فأجابه و : « لله انت وهل يقول هذا الا مثلك » . .

هذا وقد ذكر ابن خلدون في تعريفه بنفسه آخر التاريخ انه في آخر مقامه بغرناطة اشتم من الوزير ابن الخطيب رائحة الانقباض مع استبداده بالدولة . فاستأذن السلطان ابن الاحمر في الارتحال ، وعمى عليه ذلك الشأن إبقاء للمودة ، وارتحل مكرما ، ولقد صح بذلك ما قاله ابن الخطيب في حقه من انه صعب المقادة عزوف عن الضيم النح رحم الله الاثنين فقد كان كل خبيرا بصاحبه .

الكتاب ببابه ، وثناه بالوزارة ولقبه بها ، فاستقل بذلك ، وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكاتبات جيرانهم من ملوك العدوة ، ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه بالمشارطات ، فجمع بها أموالا وبلغ به المخالصة الى حيث لم يبلغ بأحد من قبله » ( الى أن قال ) :

«ثم هلك السلطان أبو الحجاج سنة خمس وخمسين عدا عليه بعض الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطعنه ، فأثواه لوقته ، وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي (١) هذا القاتل ، فمزقوه أشلاء ، وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته ، وقام بأمره مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم ، وكفالة الاصاغر من ملوكهم ، واستبد بالدولة ، وأفرد ابن الخطيب بوزارته ، كما كان لابيه ، واتخذ لكتابته غيره ، وجعل ابن الخطيب رديفا له في أمره ، وتشاركا في الاستبداد معا ، فجرت الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة ، ثم بعثوا الوزير بن الخطيب سفيراً الى السلطان أبي عنان مستمدين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه ، فلما قدم على السلطان ، ومثل بين يديه ، تقدم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس وفقهائها واستأذنه في إنشاد شيء من الشعر ، يقدمه بين يدي نجواه ، فأذن له وأنشد وهو قائم :

خليفة الله ساعدَ القدر ودافعت عنه كفُّ قدرته وجهُك في النائباتِ بدرُ دجي والنائباتِ بدرُ دجي والناسُ طراً بأرضِ أندلس ومن به مذْ وصَلتَ حبلَهُمُّ وقدْ أهَمَّتُهُمْ نفوسُهُمْ

عُلاك ما لاح في الدُّجى قَمَرُ ما ليسَ يَسْطيعُ دَفْعَهُ البشرُ ما ليسَ يَسْطيعُ دَفْعَهُ البشرُ لنا وفي المحل كفُّكَ المطرُ لولاك ما أوْطَنوا ولا عَمَروا ما جَحَدوا نعمةً ولا كفروا فَوَجَهُوني اليكَ وآنتظرُوا

فاهتز السلطان لهذه الابيات ، وأذن له في الجلوس ، وقال له قبل أن

<sup>(</sup>١) يجمع علج على علوج واعلاج ومعلوجي والظاهر ان الاخير مختار اهل المغرب لتداوله في كتاباتهم .

يجلس: «ما ترجع اليهم الا بجميع عطائهم» ثم أثقل كاهلهم بالاحسان، وردهم بجميع ما طلبوه، ومكثت دولتهم هذه بالاندلس خمس سنين، ثم نازلهم محمد الرئيس ابن عم السلطان». وذكر القصة السالفة من اجازة ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب الى المغرب الى أن قال: « واستأذن اي ابن الخطيب في التحول الى جهات مراكش والوقوف على آثار الملك بها، فأذن له وكتب الى العمال باتحافه، فتبادروا في ذلك، وحصل منه على حظ، وعندما مر بسلا عند قفوله من سفره، دخل مقبرة الملوك بشالة، ووقف على قبر السلطان أبي الحسن، وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يرثيه، ويستثير به الى استرجاع ضياعه بغرناطة مطلعها:

ان بان منزله وشطَتْ داره قامت مقامه عيَّانَه أخباره قَسَم زمانك عَبْرة أو عِبرة هذا ثراه وهذه آثاره » الى آخر ما ذكر من ترجمته .

ولا بأس في نقل شيء مما ترجم به ابن الخطيب نفسه ، نرويه ببعض تصرف حبا بالاختصار قال : « محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني قرطبي الاصل ثم طليطليه ، ثم لوشيه ، ثم غرناطيه ، يكنى أبا عبدالله ويلقب من الالقاب المشرقية لسان الدين ، انتقلوا مع أعلام الجالية القرطبية كيحيى بن يحيى الليثي في واقعة الربض (١) الشهيرة الى طليطلة ، ثم تسربوا محومين الى وطنهم قبل استيلاء الطاغية عليه ، فاستقر منهم بالموسطة الاندلسية جملة من النبهاء ، كعبد الرحمن قاضي كورة باغة وسعيد المستوطن بلوشه ، وكان سعيد هذا من أهل العلم والدين ، وخلفه ولده عبد الله سالكا مسلك أبيه في

<sup>(</sup>١) ملخص هذه الواقعة ان اهل ربض قرطبة ثاروا على الحكم الاموي ، وفيهم علماء أكابر مثل يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم فهزمهم الحكم ، وقتل من قتله منهم ، وأجلى الباقين الى الاسكندرية ، فلم يطل الامر ان حصلت فتنة أجلتهم الى اقريطش ـ او كريد ـ في الايام فعمروها ، واختطوا بها مدينة قنديا التي يقال ان اسمها بالعربي الخندق لكونهم أداروا عليها خندقا ، وكانت لهم بها امارة استمرت نحو سبعين سنة . ثم رجعت الجزيرة للروم في ذلك الوقت .

التزيي بالانقباض والتحلي بالنزاهة ، وخلفه ولده سعيد جدنا الاقرب ، وكان صدراً خيراً مستوليا على خلال حميدة من خط وتلاوة وفقه وحساب وأدب ، تحول الى غرناطة عند ثورة جيرته بني الطنجالي الهاشميين ، وصاهر بها الاعيان من بني اضحى بن عبد اللطيف الهمذاني أشراف جند حمص الداخلين الى الجزيرة في طلعة بلج بن بشر القشيري ، توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة . وتخلف والدي نابتاً في الترف ، نبت العليق ، يكنفه رعي أم تجر ذيل نعمة ، وتحنو منه على واحد تحذر عليه النسيم اذا سرى ، ففاته لترفه حظ كبير من الاجتهاد ، وعلى ذلك فقرأ على بعض الجلة ، وانتقل الى لوشة بلد سلفه مخصوصا بلقب الوزارة ، الى أن قصدها أبو الوليد متخطيا الى الحضرة ، فعضد أمره وأدخله بلده لدواع يطول استقصاؤها . ولما تم له الامر صحب ركابه الى دار ملكه مستأثراً بشقص عريض من دنياه ، وكان من رجال الكمال طلق الوجه ، وتضمن كتاب المحلى والاحاطة رائقاً من شعره ، وفقد في الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع جمادى الاولى سنة واحد وأربعين وسبعمائة ثابت الجأش غير جزوع ولا هيابة .

حدثني الخطيب أبو عبد الله بن اللوشي قال: « كبا بأخيك الطرف ، وقد غشي العدو ، وجنحت الى أردافه ، فانحدر اليه والدك وصرفني وقال: ( أنا أولى به فكان آخر العهد بهما ) » قال: « وخلفني \_ أي عبد الله عالي الدرجة \_ ، شهير الخطة ، مشمولا بالقبول ، فقلدني السلطان سره ولما يستكمل الشباب ، معززة بالقيادة رسوم الوزارة ، واستعملني في السفارة الى الملوك ، واستنابني بدار ملكه ، ورمى الى يدي بخاتمه وسيفه ، وائتمنني على صوان حضرته ، وبيت ماله ، وسجوف حرمه ، ومعقل امتناعه . ولما هلك السلطان ضاعف ولده حظوتي ، وقصر المشورة على نصحي ، الى أن كانت عليه الكائنة ، فاقتدى في أخوه المتغلب على الامر به فسجل الاختصاص وعقد القلادة .

ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته على القبض علي فتقبض علي ،

ونكث ما أبرم من اماني ، واعتقلت بحال ترفيه . وبعد أن كبست المنازل والدور ، واستكثر من الحرس ، وختم على الأغلاق ، واستؤصلت نعمة لم تكن بالاندلس من ذوات النظائر في تبحر الغلة وفراهة الحيوان وغبطة العقار واستجادة العدة ووفور الكتب ، الخ . فأخذ ذلك البيع ، وتناهبتها الاسواق ، وصاحبها النحس وشمل الخاصة والاقارب الطلب ، واستخلصت القرى ، وانصرف اللسان الى ذكر الله تعالى ، وطبقت نكبة مصحفية مطلوبها الذات وسببها المال حسبما قلت :

لفقداني المنصور من آل عامر تخلصت منها نكبة مصحفية (يشير الى نكبة المصحفى أيام المنصور بن أبي عامر) ووصلت الشفاعة فيّ مكتتبة بخط ملك المغرب ، وجعل خلاصي شرطا في حل العقدة ، ومسالمة الدولة ، فانتقلت صحبة سلطاني المكفور الحق الى المغرب ، وبالغ ملكه في بري ، منزلا رحيبا ، وعيشا خفضا ، واقطاعا جما ، وجراية ما وراءها مرامي ، ثم اسعف قصدي في تهيؤ الخلوة ، بمدينة سلا : منوّه الصكوك ، مهنأ القرار ، متفقداً باللهي ، موفور الحاشية ، مخلي بيني وبين اصلاح معادي ، الى أن رد الله تعالى على السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله ( محمد الخامس ) ابن أمير المسلمين أبي الحجاج ملكه ، فطالبني بوعد ضربته ؛ ولم يوسعني عذراً ، ولا فسح في الترك مجالا . فقدمت عليه بولده على حال من التقشف والزهد فيما بيده ، فرمى الى بمقاليد رأيه ، وغطى من جفاء لي بحلمه ، وحثا في وجوه شهواته تراب زجري ، وصرف هواي في التحول ثانيا ، فاستعنت الله تعالى وعاملت وجهه فيه من غير تلبس بجراية ، ولا تشبث بولاية ، مقتصراً على الكفاية ، خامل المركب ، هاجر الزخرف ، صادعا بالحق في أسواق الباطل ، كافا عن السخال براثن السباع الخ » انتهى .

وبقي ابن الخطيب في وزارة أبي عبد الله محمد الى أن غصت بأمره حاشية السلطان ، فدبت في حقه عقارب السعاية ، وتوهم ابن الخطيب ميل سلطانه الى

قبولها ، فأجمع التحول عن الاندلس الى المغرب ، واستأذن مولاه في تفقد الثغور الغربية وسار اليها في لمة من فرسانه ومعه ابنه علي ، فلما حاذى جبل طارق مال اليه ومنه أجاز الى سبتة ومنها قصد السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المريني وكان مكينا لديه لسابق عهد فأنزله خير نزل ؛ وبعث كاتبه أبا يحيى ابن أبي مدين سفيراً الى الاندلس في طلب أهله وولده فجاء بهم على أكمل الحالات . فلما خلا الجو لاعدائه أخذوا تتبع سقطاته وإغراء سلطانه محمد به ؛ ورموه بالزندقة ونسبوا اليه في ذلك كلمات رفعت الى قاضي غرناطة أبي الحسن ابن الحسن فسجلها عليه وبعثه ابن الاحمر الى سلطان المغرب يطلب الانتقام منه ابن الحسن فسجلها عليه وبعثه ابن الاحمر الى سلطان المغرب يطلب الانتقام منه بتلك الكلمات . فأبى ذلك عبد العزيز أنفة لذمته أن تخفر ، ونزله أن يهان وقال : «هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون بما كان عليه ؟ ! » .

ولبث في جوار عبد العزيز الى أن توفي سنة ٧٧٤. ورجع بنو مرين من تلمسان الى فاس فصحب لسان الدين الوزير أبا بكر بن غازي القائم بالدولة يومئذ ، فأرسل ابن الاحمر يطلب من ابن غازي إسلام ابن الخطيب فأبى واستنكف ، وكان ابن الاحمر قد أعان احمد بن سالم المريني على سلطنة المغرب وأمده . وبويع هذا وجرت بينه وبين ابن غازي حروب انتهت بانهزام ابن غازي وخضوعه ، واستلم ابن الاحمر طعمة على ذلك جبل الفتح ، والى ذلك غازي وخضوعه ، واستلم ابن الاحمر طعمة على ذلك جبل الفتح ، والى ذلك يشير الامير الفاضل الرئيس أبو الوليد بن الاحمر بقوله : «حتى خيم مولانا جدنا بظاهر جبل الفتح وكان إذ ذاك راجعا الى إيالة المغرب فأناخ عليه كلكل الجيش ، وأهمهم ثقل الوطأة ، ولم يبال مولانا جدنا بما أرسلت آناء الليل وأطراف النهار من شآبيب الانفاط ، ولم يبق بغرناطة من له خلوص ولا من تترامى به همة إلا وأعمل السير الحثيث ، ولحق بمولانا جدنا لحاق المحب بالحبيب » الخ .

وقال ابن خلدون: « إن ابن الاحمر يومئذ محا دولة بني مرين من وراء البحر ، وكان من جملة شروط ابن الاحمر على السلطان ابي العباس احمد بن أبي سالم عدا جبل الفتح تسليم لسان الدين بن الخطيب لما كان موغراً صدره منه

ولا سيما بعد أن بلغه انه كان يغري عبد العزيز بافتتاح الاندلس . فلما استولى السلطان ابو العباس احمد قبض على ابن الخطيب وكان سليمان بن داود شديد العداوة للسان الدين لمنعه ابن الاحمر ايام وزارته من تقليده مشيخة الغزاة بالاندلس . فلما قبض عليه طار الخبر الى سلطان غرناطة فأرسل وزيره بعد ابن الخطيب ابا عبد الله ابن زمرك ، وهو تلميذ لسان الدين وخريجه فأحضر ابن الخطيب في مجلس الخاصة . وعرض عليه بعض كلمات وقعت له في كتابه في المحبة ، فعظم فيها النكير ووبخ وعزر بمشهد الملإ ، ثم نقل الى محبسه حيث دس عليه سليمان بن داود من قتله ، واخرج شلوه من الغد فدفن بمقبرة باب المحروق ، ثم أخرج من قبره ، وأحرق ثم أعيد الى الحفرة . وعزي ذلك الى سليمان » ولهذا سمي لسان الدين بذي القبرين ، كما كان يلقب بذي الوزارتين ، وكما جاء في كثير من الامور على اثنين .

وكان صدر زمانه في الكتابة والشعر بحيث أن المغرب ليفتخر بخائي ابن الخطيب وابن خلدون ، كما يفتخر الشرق بصادي الصابى والصاحب .

ولابن الخطيب تآليف جمة أشهرها . كتاب ( التعريف بالحب الشريف ) ، و ( الاحاطة بتاريخ غرناطة ) في مجلدات ستة ، و ( الاشارة الى آداب الوزارة ) ، و ( التاج المحكي ) ، و ( الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة ) ، و ( الاكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر ) و ( رقم الحلل في نظم الدول ) ، و ( طرف العصر في دولة بني نصر ) ، و ( بستان الدول ) ، قسمه الى شجرات أشبه بالنظارات في هذه الايام ، فقال مثلا : شجرة السلطان ، وشجرة الوزارة ، وشجرة الكتابة ، وشجرة الجهاد ، وقسم هذه فرعين خيول وأسطول ، كل ذلك على وضع غريب لم يسبق اليه . وكتاب ( تخليص الذهب ) ، و ( جيش التوشيح ) ، و ( عائد الصلة ) ، و ( نفاضة الجراب ) ، و ( الزبدة الممخوضة ) ، و ( كناسة الدكان ، بعد انتقال السكان ) ، و ( الدرر الفاخرة ) ، و ( سد الذريعة ) ، و ( أعمال الاعلام ، فيمن بويع قبل الاحتلام ، من ملوك الاسلام ) ، و بضعة تآليف في الطب ، وعدة رسائل منها : ( خلع الرسن ، في

أمر القاضي أبي الحسن) ، ترجم بها القاضي أبا الحسن بن الحسن عدوّه ، و ( ديوان كبير ) ، وقد استوفى صاحب النفح في شأنه ما لم يبق في القوس منزعا .

ولنعد الى ذكر بني الاحمر أصحاب غرناطة فنقول: بعد وفاة أبي عبد الله محمد الخامس الذي كان واسطة عقد هذا البيت ، تولى الامر ابنه أبو الحجاج يوسف ، فجدد عقد السلم مع ملوك قشتالة ، وهادن الاسبانيول طمعا في راحة رعيته ، واعتنى باصلاح شؤ ون قومه ، الا أن ابنه الثاني محمدا قام عليه ، وحدثته نفسه بالامارة ، وقضى مدته في مدافعة ابنه الى أن توفاه الله في سنة ٧٩٩ . وكانت القاعدة أن يخلفه ولده البكر يوسف لكن حيث كان أخوه محمد (١) هو المنتزي على الملك ، وقد التف حوله جماعة من رجال الدولة ، فقد أجلسوه على كرسي الامارة وهو السادس باسم محمد من سلاطين غرناطة ، وفي مدته لم تفتر المناوشات مع الاسبانيول على حدود المملكة ، وفي عام ١٩٨ أتم أنفاسه ، وجيء بأخيه البكر يوسف الثالث من اعتقاله ، فبويع بالملك وهادن العدو ما استطاع ، الا انه اضطر اخيراً الى ركوب الاسنة ، ولم ينعقد الصلح الا في نحو سنة ١٨١٣ .

## اضطهاد اسبانية لمسلمي الاندلس ويهودها

وفي تلك المدة كلها كانت دولتا قشتالة وأراغون تتسابقان في تعذيب المدجنين الذين ذكرنا أنهم المسلمون الخاضعون لحكومة الاسبانيول ، وملوك الدولتين يتبارون في الانتقام منهم والنكال بهم استزادة للمثوبة واستعلاء في درجات الآخرة ، حسبما كانت عليه حالة ذلك العصر من التحمس الديني والتأخر المدنى .

<sup>(</sup>١) أما ما يفهم من قول الامير الفاضل المؤلف اسماعيل بن يوسف بن محمد الغني بالله بن الاحمر في ترجمة الوزير الكاتب ابي عبد الله بن زمرك خلف ابن الخطيب في وزارة دولتهم فهو ان وفاة يوسف وقعت قبل هذا التاريخ لقوله « الى ان من الله بسراحه واعاده الى الحضرة في اول شهر رمضان المعظم من عام اربعة وتسعين وسبعماثة فكان ما كان من وفاة مولانا الوالد رحمه الله تعالى وقيام اخينا محمد مقامه بالامر » .

ففي قشتالة كان هنري أخوبطره قد جعل للمدجنين والاسرائيليين علامة فارقة اسمها (المشيرة)، وأمر بمنع اختلاطهم وأخذهم وعطائهم مع الاسبانيول، وان لا يقبل أحد منهم في خدمة الدولة.

وفي أيام جان الاول ملك قشتالة صدرت الاوامر بأن كل مسيحي يربي في بيته مدجناً أو اسرائيلياً فله الحق كل الحق أن يؤدبه بالسياط، وانه لا يجوز لمدجن ولا ليهودي ان يستخدم عنده مسيحياً، وان من خالف ذلك يضرب وتضبط أملاكه، كما انه لا يجوز دخول مسلم ولا يهودي بيت احد من الاسبانيول الا اذا كان طبيبا، وثبت لزومه، ومن خالف ذلك يغرم بدفع ستة آلاف مراويد (نوع من السكة).

#### خبر المدجنين

وسنة ٨١١ هجرية جدد جان الثاني أمر سلفه في رفض المدجنين واليهود في خدمة الدولة ، وضم اليه أن جزاء المخالفة دفع ثلاثة آلاف مراويد ، وان كل من يسافر من المسلمين أو اليهود مع أحد الاسبانيول او يؤاكله او يستخدمه في عمل له يجلد مائة ، واذا تكرر الفعل يؤخذ منه ألف مراويد ويكون ثلثاها للمخبر ، واذا وجد احد من هؤلاء في وليمة اسبانيولي يغرم بدفع ثلاثة آلاف ، وان عاملهم بأخذ أو عطاء فيدفع الثلاثمائة ويضرب ويعزر .

وكانت في بادىء الامر محاكم مخصوصة بالمدجنين ، فألغيت في التالي وأحيلت دعاويهم الى محاكم الاسبانيول ، وصدرت الاوامر ايضاً بأن كل من يخرج مدجنا من مزارعه ، ويستخدم لحرثه مدجنا بدلا عنه يغرم بخمسة الاف مراويد ، وان تكرر فعله فبمائة الف ، وان تكرر ايضا فتضع الدولة يدها على جميع عقاراته ، واذا فر مدجن الى غرناطة ووقع أثناء فراره في يد الاسبانيول عد اسير حرب، وضبطت جميع أمواله ، وصار ملكا لمن يمسكه .

وسنة ٨٢٦ أضيف الى هذا الشرط أن من منع من المدجنين ابنه من التنصر عذب شديدا ، ومن اسر من مسلمي غرناطة احداً كان له ملكا خالصاً .

وسنة ٨٣٠ صدرت الاوامر بعدم اعتبار امضاء الاسبانيول فيما عليهم للمدجنين واليهود ، وباعتبار امضاء هؤلاء فيما عليهم للاسبانيول .

وسنة ٨٣٣ صدرت الاوامر ان المسلم او الاسرائيلي المدّعى عليه بدين لاحد الاسبانيول اذا انكره لا يقبل منه اليمين ، ولكن حيث كان بعض المدجنين واليهود يضمنون الاراضي الاميرية ففي هذه الحالة يقبل منهم اليمين عند الانكار لعدم إلحاق الضرر بخزينة الدولة .

وسنة ٨٨٠ صدقت الملكة ايزابلا جميع عهود جان الصغير وأضافت عليها حظر لباس الحرير وحلية الذهب والفضة على المسلمين واليهود (عاملت المسلمين في ذلك بحكم شريعتهم لكن في الرجال فقط) ووضعت لهم علامات فارقة في الملبس ، من جملتها رقعة زرقاء عرضها أربع أصابع لتمييز المسلمات والاسرائيليات .

وما كفى كل هذا حتى نشرت حكومة قشتالة امراً لجميع عمال النواحي بأنه بلغ الملكة وقوع إهمال في انفاذ بعض الشروط بتمامها في حق المدجنين واليهود ، وانه ان حصل فيما بعد اقل تقاعس من احد في تنفيذها بحرفها يعزل من منصبه ويحرم معاشه .

واما في مملكة اراغون فكان بطره الثالث قد اعلن في نحوسنة ٦٨٠ هجرية أن كل شخص مسيحيا كان أو مسلما او اسرائيليا يمكنه استيطان مملكته والاقامة بها حيث شاء ، لكن ينفى المسلمون واليهود من الخدمة العسكرية والمالية في الحكومة ، ويحظر عليهم ان يدينوا الاسبانيول مالا بأكثر من فائدة عشرين في المائة ، وان دعاويهم تنظر عند الحكام ويقبل فيها اليمين ،على انه ان كان لمسلم أو يهودي دين عند احد الاسبانيول بدون سند او بينة خطية فيقبل قوله من تاريخ الدين الى خمسة عشر يوما ، ومن ثمة لا يعود مقبولا ، والسند الذي للمسلم او

الاسرائيلي على الاسبانيولي ان لم يسجل عند حكام الاسبانيول فبعد مضي ست سنوات يسقط اعتباره ويلغى كل حكم له .

وسنة ٧٧٠ أصدر الدون جان امراً بأن من تنصر من ابناء المدجنين ومات أبوه فله نصيبه من الارث كما لو بقى مسلما .

وسنة ٧٨٠ صدرت الاوامر بان كل مدجن يفر الى ارض غرناطة ويقع في اليد يعتبر اسير حرب ، وتضبط املاكه وتقسم الى ثلاثة اقسام الاول للملك والثاني لمن يكون قد قبض عليه والثالث مناصفة بين صاحب الارض التي أبق منها وصاحب الارض التى تهيأ وقوعه فيها .

ثم منع المدجنون من الجهر بالشهادتين واستعمال النفير لما فيه من تحريك الجامعة وجوزي من يجاهر بشيء من ذلك بالقتل.

وسنة ٨٩٠ أصدر الملك فرديناند صاحب اراغون امراً بمنع المدجنين من الخروج من مملكته ، وانه اذا استصحب احد الاسبانيول احداً منهم في خدمته لضرورة قضت ، فيؤذن بشرط ان لا يكون مع المدجن ولد دون الاربع عشرة من عمره ذلك خوفاً من الفرار الى بلاد الاسلام . الى غير ذلك من آيات العدل (!) التي تواترت في كتب الافرنج ، فلخصنا منها ما قرأت ، ولا عجب فلولا هذه الغرائب ولولا الامعان في الظلم الى هذه الدرجة لما تأخرت اسبانية الى الحد الذي وصلت اليه بعد ان كان لها من مركزها في أوروبا وافتتاح اميركا على يدها وانبساط أيديها في مستعمرات الخافقين ما يضمن لها المقام الاول بين الدول .

### عود الى ابن الاحمر

ومن اخبار يوسف الثالث انه لما كان في محبسه من شلوبانية ، واشتدت علة أخيه محمد السادس ، وقطع حبال الرجاء من هذه الحياة ، طمع في تحويل الملك الى ابنه فكتب الى قائد القلعة التى كان أخوه معتقلا فيها يأمره بضرب عنقه

عند وصول كتابه لكيلا ينازع ابنه في الملك ، واتفق عند وصول الكتاب ان يوسف كان يلعب بالشطرنج مع القائد ، فلما دفع الرسول اليه مرسوم السلطان استأذن الامير يوسف في قراءته وما عتم ان امتقع لونه ، فاستشف يوسف الامر وسأل القائد هل فيه أمرٌ بضرب عنقي ؟ فتحير في الجواب فأخذ يوسف الكتاب وقرأه بدون أن يعلو وجهه اقل تغير ، ولما أتى على آخره تبسم قائلا للقائد : « لنكمل لعبنا » فلم يدر القائد كيف يلعب بعد ما شاهد من ربط جأش الامير وسكينته ، ويقال انهما كانا لم يزالا في اللعب حينما اقبل فارس ينعي محمداً السادس ويبشره بانتظار الناس حضوره لتبوء تخت الملك ، وكانت أيام يوسف هذا موسومة بالخير لاهل غرناطة وكان مما بلا من حلو الدنيا ومرها ، وحلب من شطري عرفها ونكرها ، قد أصبح على جانب من الحنان في قومه والرأفة برعيته ، فساس أمورهم سياسة الأب الشفيق الى ان وافاه اجله لخمس عشرة سنة من ملكه .

فقام بالامر بعده ابنه محمد اليساري او الايسر فأكد عهود المصافاة مع من جاوره من الملوك ، لكنه لم يحسن الاضطلاع بالاعباء ، فثار عليه اهل غرناطة وبايعوا محمد الصغير من ابناء عمه ، وانسل محمد الايسر او الاعسر خفية من غرناطة في هيعة (١) ذلك ، فلحق بساحل البحر ومنه تزيا بثياب بحري ، وأجاز في فلك صغير الى تونس نزيلا عند محمد الناصر ملكها مستغيثا به ، فأكرم نزله ووعده خيراً .

وأما محمد الصغير فأخذ ينتقم ممن شايعوا ابن عمه ، وقد ورد في تواريخ الافرنج انه حاول لاجل ذلك نكبة يوسف بن سراج من رؤ ساء غرناطة ، ففر ابن سراج بأربعين فارسا من أهله وصحبه الى ملك قشتالة ، وداخله في أمر إعادة محمد الاعسر . فكتب صاحب قشتالة الى صاحب تونس يسأله إرسال نزيله الاعسر وهو يظاهره على أمره ، فأنفذه بألف وخمسمائة من رجاله ، ولما وطأ

<sup>(</sup>١) الهيعة : كل ما افزعك .

أرض الاندلس انحاز اليه الاكثرون ، وأخرج محمد الصغير عسكراً للقائه ، فانضم اكثرهم اليه ودخل غرناطة ، فاعتصم محمد الصغير بالحمراء ، وبقي محصوراً الى أن اسلمته حاميته بعد ان نال منهم جهد الحصار فقتل ، وكانت مدة امارته سنتين وبضعة أشهر .

واستقر الاعسر في ملكه وعضده في ذلك ملك قشتالة ، املا بوهن عزيمته وسوء تدبيره ، لكنه رمى بآماله ابعد ما يمكن للاعسر قبوله ، وطمح الى ادخال سلطنة غرناطة تحت جناح حمايته ، فنشأ عن ذلك خلاف انتهى بالحرب ، وماجت الثغور بالبعوث . وفي أثناء ذلك فر يوسف بن الاحمر الذي يقال انه حفيد أبي سعيد المنتزي على الغني بالله الى صاحب قشتالة ، ووعده ان اعانه على ملك غرناطة بقبول الطاعة له واداء الجزية . فسرح معه جيشا ، وانضم اليه أحزاب يوسف فأجلسوه مكان الاعسر ، وفر هذا واستقر بمالقة ، لكن لم يمض على ذلك ستة أشهر حتى توفي يوسف هذا واعيد محمد الاعسر الى مكانه ثانية وذلك في سنة مهر . ٨٣٥

وكانت بين ملوك الاسبانيول لذلك العهد محاربات شغلتهم عن غرناطة زمنا ، الا ان الايسر لم يعرف الاستفادة من هذه الفرصة واختلت أمور الدولة في أيامه ، فأسف لذلك الخواص ووقع الخلاف بين رؤ ساء البلد وقواد المصر ، واتسع الشر ، واتحاز محمد بن اسماعيل من انسباء السلطان وقيل ابن أخيه بلمة من فرسانه الى ملك قشتالة ، وانتزى محمد بن عثمان الاحنف من ذوي القرابة أيضا وكان قائداً بالمرية وجاء بجماعة من خاصته فدخل الحمراء ، وتبوأ الملك عنوة وقصر الايسر في قلعة ، وذلك في أوائل جمادى الاولى سنة ٨٤٩ .

ولما كان ملك قشتالة ذا هوى مع نزيله محمد بن اسماعيل ، زحف ابن الاحنف الى بلاده ، واكتسح البسائط ، واثخن وغنم وهزم الاسبانيول مراراً ، الا ان سرية له انهزمت في ١٨ المحرم سنة ٨٥٦ ، وفي الشهر التالي انهزمت له سرية ثانية يقودها ابن عبد البار ، وكان هذا منفصلا عن أبيه حليف محمد الاعسر

للاتصال بخدمة الاحنف وله امامه مواقف محمودة فمع هذا قتله جزاء هزيمته ، وكان مولعا بسفك الدم فانتقض عليه الاعيان لكثرة موبقاته ، وانسل الرؤ ساء من غرناطة طالبين رجوع الاعسر ، لكنهم خافوا ان تكون الوسيلة الى قتله فولوا وجوههم شطر إمارة محمد بن اسماعيل نزيل صاحب قشتالة ، وأمده هذا بجيوشه فانهزم الاحنف ودخل غرناطة ليجمع فل قومه فوجد الاغلب منتقضين عليه ، فعندها ، وقد أيقن بظفر ابن اسماعيل ـ قصد قبل انقضاء أمره الانتقام من أعيان البلد الذين داخلوا خصمه وشايعوه ، فاستدعاهم الى الحمراء ووضع فيهم السيف . . ثم فر الاحنف من الحمراء قبل وصول ابن اسماعيل ، ولحق ببعض الحبال مع بعض خواصه . من شركاء رأيه القائل وعمله الموبق ، ودخل خصمه قصور الحمراء سنة ٩٥٩ .

ولما كان استيلاء ابن اسماعيل قد تم بمظاهرة ملك قشتالة لم يأل جهداً في التنوع بشروط اذلاله وادخاله في طاعته ، حتى عاد كأنه قائد من قواده . وفي تلك الاثناء وصل الى الاندلس خبر الفتح الاكبر الذي تضاءلت من دونه الفتوح ، وتفتحت أبواب السماء فأطلت منها الملائكة والروح ، ألا وهو استيلاء السلطان محمد الفاتح قدس الله روحه على القسطنطينية العظمى ، فاشتد بهذه البشرى ازر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها ونال سكان الاطراف منها أضعاف ما نال سكان الاوساط ، ومنهم أهل الاندلس المنقطعين وراء البحر ، ووجودهم من العدو بين الناب والظفر ، فقد استبشرت بذلك نفوسهم ، وتجددت عزائمهم ، وافق هذا الفتح العظيم بالشرق وفاة الطاغية جان الثاني عندهم ، فلما قام بعده ابنه هنريك نزع محمد بن اسماعيل الى طلب الاستقلال ، فتجدد القتال وشنت الغارات وزحف صاحب قشتالة بجيوش جرارة فطلب المسلمون الصلح فأجابهم اليه على شرط جزية يؤ دونها واطلاق ستمائة أسير اسبانيولي ، وانعقدت المهادنة .

وفي خلال هذه الهدنة عادة العلائق التجارية بين غرناطة وجيرتها الى ما كانت عليه ، وكانت هذه البلدة ملجاً لكثير من فرسان الاسبانيول الذين قضت

عليهم الفتن الداخلية بالفرار من أوطانهم حتى يروى ان من هؤلاء رئيساً يقال له دياغو دخل في ذمة ملك غرناطة وخدمه ، وعظمت ثقة هذا فيه حتى رمى أهل مالقة به في عسكر عندما انتقضوا مرة عليه . على أنه قيل إن من جملة غرائب تلك الهدنة أن تضع الحرب أوزارها عن جميع البلاد إلا ثغر جيان بين الفريقين فانه يبقى ميدانا للغارات ، ولم تنشب الموادعة ان بطلت من الجهتين وأغار مولاي أبو الحسن على بكر أولاد السلطان بحسب أقوال مؤرخي الافرنجة على أطراف شاطبة فانتقم الاسبانيول بالاستيلاء على جبل الفتح ، وأعجب الدون هنريك جداً بهذا الفتح ، حتى أضاف الى ألقاب ملكه لقب ملك جبل طارق ، وجمع جيوشه ونهد الى ناحية غرناطة فاستكفى المسلمون شره بالهدايا وضروب التحف ، ورجع عنهم بعقد الصلح ، واستمرت دعة البلاد الى أن ودع محمد بن إسماعيل ورجع عنهم بعقد الصلح ، واستمرت دعة البلاد الى أن ودع محمد بن إسماعيل على أبو الحسن كما سيأتى .





# الفصه لالسرابع

# في دول اسبانية المعاصرة لدولة بني الاحمر

قد تكلمنا عن غرناطة لكونها آخر مدن الاسلام بالاندلس ، وعن دولة بني نصر فيها لكونها ذماء المسلمين وآخر أنفاس حياتهم بتلك الديار . ونتكلم الآن مجملا عن تاريخ الدول الاسبانية المعاصرة لدولة بني الاحمر لما بين التاريخين من المداخلات والمناسبات بحيث يستعين القارىء بفهم هذا على فهم ذاك وتكون الفائدة أعم وأوفى .

فاسبانية كانت لعهد القرن الثالث عشر للمسيح منقسمة الى خمس ممالك : نافار واراغون وقشتالة وغرناطة والبرتغال .

#### مملكة نافار

أما في الشمال فمملكة نافار الصغيرة على منحدري جبال البيرانه ، وكان ملوكها من آل ازيز ، فلما انقرضت سلالتهم عام ١ ٢٣٤ م ورثهم بسبب زواج بيت كونت شمبانيه ، وذلك أن اخت الدون شانجه آخر ملوكهم كانت متزوجة بالكونت تيبولت دوشمبانيه ، فلما توفي الدون بلا عقب كان الحق في ارثه لابن اخته من كونت شمبانيه .

إلا أنه لما كان ابن اخته هذا قد لج في طلب الملك قبل وفاة خاله وأثار عليه لاجل تنزيله مما أحفظه واحقده ، عهد بملكه بعد الوفاة لصاحب أراغون ، فلما

توفي كاد يقع الخلاف بين جقوم وبين تيبولت ، لكن أهل نافار طلبوا من جقوم النزول لتيبولت عن الملك حبا بالسلام فآل الامر اليه .

وبعد أن استوى على كرسى الامارة بمدة انتظم في سلك الصليبية وانزعج الى المشرق يحارب مسلمي الشام والمسلمون منه بالاندلس بالمكان الادني ، ويقال انه كان محبا للعلوم والفنون ، وانه كان يقول الشعر ويلحنه على القيثار ، ويعرض اشعاره في قصره مستهدفا لانتقادها ، وقد تزوج ثلاث مرات الاولى بأبنة كونت لوران ، فلم يولد له منها أحد ، والثانية بابنة كونت فلاندره ، فولد له منها ابنته بلانش ، والثالثة بابنة كونت فواكس ، فولد له منها ولدان تيبولت وهنري وابنة اسمها ليونوره ، ومات في ٨ تموز سنة ١٢٥٣ م تاركا ارثه لولده تيبولت الثاني وهو الذي تزوج بايزابلا ابنة مارلويس او لويس التاسع ، وكان من جملة هدايا الزفاف التي أهداه اياها الملك المذكور شوكة يقال انها من اكليل الشوك الذي كلل به السيد المسيح ، وقد صحب حماه الى الاراضي المقدسة حتى اذا مات مارلويس في غزاة تونس في ٢٥ اغسطس (آب) سنة ١٢٧٠ . انقلب تيبولت الى صقلية وبها توفى في ٥ كانون الاول من السنة المذكورة . واذ لـم يكن له ولد قام بالأمر بعـده أخوه هنري ، وتزوج هنري ببلانش ابنة روبرت كونت ارتوا ، وتوفى في ٧٧ اغسطس (آب) سنة ١٢٧٤ عن بنت واحدة اسمها الدونة جويانه وهي التي ورثت ملك نافار،وحيث كانت عندوفاة والدها في الثالثة من عمرها تولت المملكة والدتها بالكفالة الى أن ترشد الصغيرة . وفي تلك الاثناء أخذ الملوك من الجوار يتسابقون في مرضاة كافلة الملك ، طامحا كل منهم الى التزوج بالفتاة او تزويج أحد أولاده بها ، وانقسم أهالي نافار الى شطرين منهم من يميل الى ملك قشتالي ، ومنهم الى ملك أراغوني ، ولم تلبث الفتنة أن اتقدت بين الفئتين فعمت البلاد ، واضطرت بلانش أن تلتجيء الى ملك فرنسا فيليب الملقب بالجريء، فانحازت الى قصره بابنتها . وأرسل الملك من خواصه ( أوستاش دو بومارشه ) والياً على بلاد (نافار) فلم تمض مدة حتى قامت الفئة القشتالية هناك على العامل الفرنسي فحصروه في القلعة من ( بمبلونة ) حاضرة الملك ، ووصل الصريخ الى الملك

فيليب فسرح جيشاً الى بمبلونة اقتص من رؤ ساء الثورة بعد أن أفرج عن العامل . هذا ولما بلغت الملكة (جويانة) النافارية سن البلوغ تزوجت (بفيليب لوبل) ملك فرنسا ، وولد لجويانة (لويس هوتن) ملك فرنسا ، وعند وفاة هذا الملك بويعت ابنته ملكة على نافار ، كما بويع أخوه فيليب الطويل ملكا على فرنسا ، وتزوجت ابنته هذه وكان اسمها جويانه أيضا بفيليب كونت افرو من آل كابت ، وتناسلوا في ملك نافار ، وكان منهم شارل الرديء الذي احترق في فراشه من شمعة أوقدت بجانبه ، واتصل لهيبها بالفراش ، وابنه شارل النبيل الذي مات عن ابنة واحدة اتصل الملك منها الى آل اراغون ، فوقع النزاع عليه بين أب وابنه وذلك نحو السنة 1801 .

#### مملكة اراغون

ثم مملكة أراغون حذاء جبال البيرانه اعتمدت في أوائل أمرها على لصوصية البحر، واشتهر بين أمرائها (جقوم) وهو الذي استولى على جزائر الباليار: ميورقة ، ومينورقة ، ويابسة ، وقيل ان السبب في الاستيلاء عليها تعرض اهل ميورقة لمراكب الاسبانيول ، ويفهم من قول المخزومي في تاريخ ميورقة ان سبب اخذها من المسلمين « ان أميرها في ذلك الوقت محمد بن علي بن موسى احتاج الى الخشب ، فأنفذ طريدة بحرية وقطعة حربية إلى يابسة باخذه ، فعلم بذلك والي طرطوشة فجهز اليها من أخذها ، فترصد محمد بعض مراكبهم وأخذها ، فأجمع الروم على قتاله في عشرين الفا ، وجهزوا ستة عشر ألفا في البحر ، وكان للدى وصول الروم قد أمر الوالي صاحب شرطته ان يأتيه باربعة من كبراء المصر فضرب أعناقهم ، فاجتمعت الرعية الى أبي حفص بن سيري واخبروه بما نزل ، وعزوه فيمن قتل ، وقالوا له هذا امر لا يطاق . وأصبح الوالي يوم الجمعة منتصف شوال ، والناس من خوفه في أهوال ، ومن أمر العدو في إهمال ، فأمر صاحب شرطته باحضار خمسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم ، واذا بفارس على شرطته باحضار خمسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم ، واذا بفارس على هيئة النذير دخل الى الوالي وأخبره بأن الروم قد أقبلت وانه عد فوق الاربعين من

القلوع . وما فرغ من اعلامه ، حتى ورد آخر وقال إن اسطول العدو قد تظاهر ، وانه عدَّ سبعين شراعا ، فصح الأمر عند الوالي وأطلقهم ، واستنفرهم ، ثم ورد الخبر بان العدو قرب من البلد فانهم عدوا مائة وخمسين قلعا ، فأخرج الوالي جماعة تمنعهم من النزول . وفي الثامن عشر من شوال وقع المصاف وانهزم المسلمون ، وارتحل النصارى الى المدينة ، ونزلوا منها على الحربية الحزنية من جهة باب الكحل ، ولما رأى ابن سيري ان العدو قد استولى على البلد ، خرج الى البادية . ولما كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديداً ، ولما كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديداً ، وعالى كان يوم الاحد أخذ البلد ، وقتل فيه أربعة وعشرون ألفا وأخذ الوالي وعذّب ، وعاش خمسة واربعين يوماً تحت العذاب ومات ، وأما ابن سيري فتحصن بالجبال وجمع حوله ستة عشر الفا ومازال يقاتل حتى قتل يوم الجمعة عاشر ربيع الأخر سنة ثمان وعشرين وستمائة وجده من آل جبلة بن الايهم الغساني ، واما الحصون فأخذت في آخر رجب من تلك السنة وفي شهر شعبان لحق من نجا من المسلمين ببلاد الاسلام » انتهى ما ذكره ابن عميرة المخزومي ملخصا .

#### ثورة مينورقة

وبعد استيلاء القوم على ميورقة ، ثار بمينورقة الجواد العادل العالم الذي ألفت باسمه التآليف الشهيرة ابو عثمان سعيد بن حكم القرشي ، ثم تصالح مع النصارى على ضريبة معلومة وضبط الجزيرة احسن ضبط ، وبقيت مينورقة مدة في يد المغاربة بعد أختها ميورقة .

وفي مدة جقوم هذا أخذت بلنسية من المسلمين وقد سبق ذكرها ، وبعد ذلك بمدة اجتمع مسلمو مملكة اراغون وثاروا واثخنوا في عدوهم الا ان جقوم طردهم أخيراً ، فانحاز اكثرهم الى مملكة ابن الاحمر ، وأجاز بعضهم الى افريقية ، وقد اشتهر جقوم هذا بحب الطلاق والزواج واتخاذ الحظايا والتهتك في المنكر ، وبينما كان مطران جيرونه يوبخه على استهتاره مرة استشاط منه غضباً

وأمر بقطع لسانه . واغتصب مرة امرأة احد رعيته وكانت وفاته في ٢٧ تموز سنة المحكم . 1٢٧٦ . وخلفه الدون بطره . وفي مدتة انضمت مملكة صقلية الى مملكة أراغون وطرد بطره منها شارل دانجو أخا مارلويس ملك فرنسا بالرغم من ارادة البابا ، وقصدوا استعادتها فانهزموا فأصدر البابا حرما على حرم على بطره ، واخيراً اقطع البابا مملكته شارل دوفالوا بن فيليب الجريء ملك فرنسا . فزحف فيليب بعساكره على مملكة أراغون وكان له من جقوم اخي بطره نفسه عضد لإحنة كانت مستحكمة بين الاخوين ، فانهزم جند بطره واستولى الفرنسيس على جيرونه الا ان العلة تفشت فيهم من رائحة جثث القتلى فهلك منهم خلق كثير وأصيب فيليب الملك نفسه وحمل ومات في الطريق ، وبعد انصراف الفرنسيس استعاد بطره جيرونه ، وحول نظره صوب أخيه جقوم الذي ضافر عليه الغريب ، فأرسل ولده الفونس الى ميورقة باسطول ليأخذها من يده ، وتوفي بطره وابنه في حصارها، فلم يقلع حتى دخلت في حوزته وقام بأمر اراغون بعد ابيه .

ومات هذا وخلفه اخوه جقوم ملك صقلية ، فترك أمورها لوالدته وجاء الى اراغون مستلما زمامها ، وأعاد ميورقة على عمه جقوم ، ثم تولى صقلية اخوه فريدريك ، وتزوج بابنة شارل دو نابل ، وولد له منها خمسة ذكور جقوم والفونس وجويان وبطره ورامون ، وخطب لابنه البكر جقوم الدونة ليونوره القشتالية ، وبينما كانوا يعقدون له عليها اذ عدل عن الزواج زعما أن أباه أجبره عليه وانه يريد الترهب والتبتل ، واسقط حقه من وراثة الملك ودخل في سلك الرهبان ، وقضى الناس من ذلك العجب لما كان عليه من الانغماس في اللذات والاسترسال الى الشهوات ، فولي العهد أخوه الفونس ، وصار جويان أخوهما مطرانا على طليطلة ، وأخذ كل من الاخوين الباقيين اقطاعا باسمه .

## الحرب بين قشتالة واراغون

ثم مات جقوم الثاني في برشلونة في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة العرب الثاني ) سنة عهده الفونس الرابع ، وتزوج هذا مرتين ، وولد له من

احدى امرأتيه الدون بطره ولي عهده ، فلما مات الفونس سنة ١٣٣٦ وقع النزاع بين بطره وبين خالته اخت ملك قشتالة ، وادعت انه يريد انتزاع أملاك اخوته اولادها ، فكاد الخلاف يتسع بين قشتالة وأراغون لولا ما جمعهما من كلمة الحرب المقدسة ضد السلطان أبي الحسن ابن مرين صاحب المغرب. وبعد وقعة طريف وانتقاص بطرة من عوارض تلك الحرب ، أخذ يحاول انتزاع ميورقة من يد صهره جقوم . قيل ان السبب في ذلك أن الدون بطره كان متوجها الى افينيون لزيارة البابا ومعه الدون جقوم راكبا بجانبه ، فلما صارا على مقربة من البلدة وقد حفت بهما حاشيتهما ، رأى سائس حصان الدون جقوم أن سائس حصان الدون بطره يحث مسير حصان مولاه ، فلطمه ليتئد ويمكنه اللحاق به ، فأبصر ذلك الملك واغتاظ من ابن عمه لسكوته واغضائه على حركة سائسه ، فوقرت في صدره وانتهز الفرصة لتجريده من مملكته ميورقة ، وذلك انه وقع خلف بين صاحب جزر الباليار وبين ملك فرنسا من أجل مونبليه ، وزحفت عساكر فرنسا لاخذها ، فبعث جقوم الى ابن عمه بالصريخ فلم يجبه ، ثم نقم عليه اموراً منها إنه يحاول الاستقلال وانه ضرب السكة باسمه ، وأعلن خلعه من ولاية الجزر ، فاستغاث هذا بالبابا فارسله البابا الى برشلونة نزيلا عند بطره ، ومستميحا عفوه فعندما حصل عنده ضبط عليه امرأته ، التي هي اخته وسرحه فلحق جقوم بميورقه ، وقد نادى بحرب بطره ، والانفصال عنه ، فاسترجع بطره اسطوله من الجزيرة حيث كان في رباط المسلمين ، ونزل به على ميورقة ففر جقوم الى فرنسا وبقي في نزاع مع ابن عمه حتى باع أخيراً بعض أملاكه من ملك فرنسا ، وجهز بثمنها ثلاثة آلاف ماش وثلاثمائة فارس وركب بها البحر طامعا في الاستيلاء على جزيرته ميورقة ، فقابله واليها بجيوش أوفر مراراً من قوته ، وغلبه فهلك في القتال ولم تنته مسألة بطره مع جقوم ابن عمه حتى ثارت مسألة اخرى مع أخيه جقوم ، بسبب انتقال الملك لان بطره كان يريد العهد لابنته لانه لم يولد له ذكور ، ولان أخاه كان يطالب بهذا الحق ، فانشقت المملكة بهذا السبب الى قسمين ، وانتشبت الحرب بينهما ، وقام جمهور من الرؤساء على الملك ، وفي اثنائها

توفي أخوه فاتهم بكونه سمه فازدادت الثورة ، وزحف الملك الى الرعية الثائرة ، فجرت عدة مواقع وسالت الدماء الغزيرة وغدر بطرة بالرؤساء الذين استسلموا اليه ، وارهق مدن مملكته حصراً وعسراً ، الى أن تمت له الغلبة ، ثم بسبب مراكب استولى عليها أمير البحر عنده رغم ارادة بطرة ملك قشتالة انتشبت الحرب بينهما ، وانضم الى أراغون جميع الامراء والرؤساء الذين كان بطره القشتالي قد آسفهم ، وما وضعت تلك الحرب أوزارها حتى اصطلت الثانية ثم الثالثة .

وهلك بطره الاراغوني سنة ١٣٨٧ وملك نيفا وخمسين سنة . وكان سفاكا للدماء ، غدر بأهله واخوته ، وأهرق سيولا من الدم ، حتى لقب بالخنجري وتزوج باربع نساء الاولى ابنه ملك نافار دونه ماريه ماتت سنة ١٣٤٦ ، والثانية دونة ليونيوره ابنة ملك البرتغال وماتت هذه سنة ١٣٤٨ ، بالطاعون الذي عم جنوبي اوربا ، وهو الذي يشير اليه ابن خلدون ويسمونه بالطاعون الجارف ، خرب كثيراً من ديار الشرق والغرب . ثم اقترن الدون بطره بليونوره اخت ملك صقلية وماتت سنة ١٣٧٤ ، وقد ولدت منه ثلاثة ذكور وابنة واحدة . فاقترن بامرأته الرابعة سيبيلا فورسيا أرملة شهيرة بالجمال ، وكان أوانئذ قد بلغ الحادية والستين فملكت قلبه واعطاها قياده واقطعها من املاك التاج الملكي ، فاعترض ولي عهده جويان من امرأته الثائة ووقع النزاع وانتهى بتحكيم أحد القضاة .

وفي أواخر مدة هذا الملك وقع النزاع الشهير بين البابا اوربان السادس والبابا كليمان السابع ، وأخذ كل منهما يحرم الآخر! وانقسمت ممالك اوربا في شأنهما الى شطرين : فإن فرنسا وقشتالة ونافار ونابولي قامت بدعوة كليمان وانكلترة والبرتغال وأراغون قامت بدعوة اوربان إلا أن اراغون مالت فما بعد الى كليمان .

وبعد وفاة بطره قام ابنه جويان الاول ، وفي الحال تقبض على امرأة أبيه سيبيليا ، وعلى أخيها وأعوانها ، وابتزها الاملاك التي كان أبوه وهبها اياها ، وسلمها الى امرأته دونة فيولانته ، واعتنى بتزويج ابن أخيه دون مارتين بابنة عمه

فريدريك ملك صقلية التي كان آل اليها ارث تلك الامارة بعد وفاة والدها ، وكان جويان مولعا بالشعر والموسيقى والصيد مهملا الجد من الامور ، حتى أصبح قصره عبارة عن عكاظ شعراء ومجتمع مغنين لا يسمع فيه الا ايقاع أو انشاد ، فقام اعيان البلاد وطلبوا منه اقصاء حظيته دونة كاروزه لاتهامهم اياها بترغيبه فيما هو فيه من العبث ، فانقاد الى ارادتهم خوف الانتقاض .

وتوفى في الصيد بكبوة جواد تردى به في غابة ، وهو يطلب ذئبا ، فخلفه أخوه الدون مرتين اذ لم يعش له غلام من صلبه ، فنازعه في الملك آل فواكس، فغلبهم عليه ، واستوثق له الامر ، وتزوج هذا بالدونة ماريه ، كما تقدم فولد له منها أربعة أولاد توفي منهم ثلاثة دون البلوغ ، وبقي الواحد وهو الدون مارتين متوج صقلية ، فمات هذا في غزاة بسردانية عام ١٤٠٩ ، ولم يعش له ولد على كونه تزوج مرتين ، بل كان له أولاد من حظاياه فعند وفاته انقرضت ذرية الذكور من صلب البيت المالك وتنازع حقوق الوارثة خمسة امراء : الدون فادويك ولدمارتين من احدى حظاياه ، وكونت اورجل ابن عم مارتين في الدرجة الخامسة أيضاً ، ودوق كالابره ابن الدونة فيولانته بنت جويان الاول ، ثم فرديناند القشتالي الملقب عندهم بالرشيد ، كان ابن جويان الاول القشتالي والدونة ليونوره اخت الدون مارتين ملك صقلية الذي انقطعت به السلالة ، وبذلك فهو ابن اخته وكان أقرب المتنازعين الى بلوغ الغاية فرديناند المذكور وكونت اورجل ، وربما كان لهذا في مملكة أراغون الشيعة الكبرى الاانه لم يحسن طلب حقه وجمع العساكر يعيثون في البلاد ، مما امال عنه القلوب الى فرديناند فانتخبوه ملكا في ٣ ايلول سنة ١٤١٢ ، وتقبض على كونت أورجل وسجنه واستتب له الامر الا انه مات في سنة ١٤١٦ ، وخلفه بكر اولاده الفونس الخامس الذي افتتح نابولي ثم مات هذا (١٤٥٨ ) عن غير ولد . فانتقل الملك الى اخيه جـويان الذي كان تزوج بابنة شارل النبيل، وبواسطتها ملك بلاد نافار وولد لهذا فرديناند الملقب بالكاثوليكي ، فملك اراغون ونافار وتزوج بايزابلا ملكة قشتالة فصارت الممالك الثلاث واحدة وعادت في حالة من اجتماع الكلمة ووفرة العديد والمادة بحيث

قضت على الملك الاخير الباقي كان بالاندلس للمسلمين.

#### مملكة قشتالة

أما مملكة قشتالة أجل ممالك النصرانية في الاندلس فان رافع منارها فرديناند الاول الملقب بالكبير الذي انتزع كثيراً من أملاك المسلمين ، وكان معاصراً لابن عباد ، وقسم ممالكه بين أولاده الثلاثة فاعطى شانجه مملكة قشتالة ، والفونس او اذفنش مملكة ليوق ، وغارسيا الصغير مملكة غاليسيا أو جيلقية ، الا أن الفونس تمكن في الآخر من ضم الجميع الى ملكه وصار خلفاً لابيه ، وهو الذي استولى على طليطلة قلب اسبانية ، وجعلها مقر سلطانه .

### خبر السيد Le CID

وفي أيامه ظهر السيد(١) بطل الاسبانيول الذي تنسب الى ذريته عروس رواية شاتوبريان وقد رأينا أن نلمح الى شيء من أخبار السيد حسبما ذكر المحققون فنقول: هو السيد لذريق دياز بن دياغو بن لاين نوناز بن لاين كالفومن كبار قضاة قشتالة ، تزوج السيد بشيمانة ، وولد دياغو لذريق الذي مات في حياة والده وابنتين احداهما تزوجت بابن ملك نافار والاخرى بابن ملك أراغون .

وشيمانة هذه هي ابنة الكونت لوزانو دوغورماز من فحول قواد الملك فرديناند ، وسبب اقتران السيد بها أن والدها كان قد صفع دياغو والد السيد ، وهو بالغ من الكبر عتيا ، فلم يمكنه أخذ ثاره بيده ، لكن ولده لذريق أخذ السيف ودعا غورماز الى البراز فقتله ، ولما لم يكن في قتل البراز جناح جاءت ابنته شيمانة تشكو الى الملك فرديناند كون لذريق يأتي كل يوم وبازه على يده فيطلقه في بيت حمامها فيفتك بالحمام ، ويذيق فراخها كؤ وس الحمام ، وقد بعثت تقول له في ذلك فجاوبها بالوعيد فالملك الذي يسمح بقهر اليتيم ولا يقتص ممن اعتدى عليه لا يليق أن يسمى ملكا . فتحير فرديناند في أمره لان لذريق كان أقوى عضد له في

<sup>(</sup>١) السيد (LE CID) رواية للشاعر الفرنسي كورنيل

مواقفه مع المسلمين، والاسبانيول يزعمون أن السيد أسر خمسة من ملوك الاسلام وبعد أن قادهم بخزائم الاستكانة من عليهم باطلاق سبيلهم ودعوه سيدهم ، فلم يجد فرديناند مخرجا من الامر الا بتزويج السيد بشيمانة .

وأما نسبة السيد الى بيفار فلولادته في ذلك القصر ، وهي كما لا يخفى عادة الافرنج في ألقاب الشرف . ومن شهير أفعال السيد انه لما اصطلت الحرب بين قشتالة وأراغون لعهد فرديناند ، وقع الاتفاق بين هذا الملك وبين أخيه على تحكيم السيف وابراز قرنين بالنيابة عنهما من ابطالهما واعطاء الحق لمن منهما حقت له الغلبة فكان السيد نائباً عن ملك قشتالة ، وكان مارتين غوماز نائبا عن صاحب أراغون أخيه ، فعند اللقاء فتك السيد بخصمه وبرد الحق لفرديناند دون أخيه ، وفي هاتيك الايام كان هنري الثاني امبراطوراً لالمانيا ، فسمت نفسه الى ادخال اسبانية في طاعته لكونها من ولايات سلطنة المغرب ، ويقال أن البابا فيكتور الثاني مالأه على مقصده ، فلما أبلغ ذلك الامبراطور والبابا الى فرديناند مال الى الخضوع خوفا منهما ، لكن السيد عارض في الامر وجمع عسكراً وزحف مال الى طلوزة قاصداً لقاء العدو ، فلما علم البابا به خاف العواقب وصرف امبراطور المانيا عن دعواه .

#### وفاة فرديناند

ولما مات فرديناند لم يكن لشانجه ولده ساعد أشد من السيد ، وهو الذي نصره في وقعة غولبيجاره ، وكان بجانبه عندما قتل في زامورة ، وفي مدة الفونس أخيه انصرف السيد الى مرابطة المغاربة ، ووالى عليهم الهزائم حتى لقب بالكمبيادور ومعناه بلغتهم قائد المعسكر ، الا أن ما حازه من الشهرة أثار عليه حسد الاقران وضغائن الانظار ، فانقبض بنفسه عن الحضرة ، وسكن البادية ، وبلغه اثناء ذلك أن مسلمي سرقسطة والثغر الاعلى اجتاحوا أراضي قشتالة واثخنوا في الاسبانيول ، فنهد اليهم وساق منهم سبعة آلاف أسير واكتسح بسائط طليطلة ، وكانت في يد المأمون صاحبها فشكا الى الاذفونش خرق الصلح بدون موجب ، فاستشار الملك خاصته ، واجمعوا على نفي السيد ، وضربوا له أمداً تسعة أيام

وليون ف الم rick.



لاجل الخروج ، فأطاع ولكنه لم يكن يملك من المال ما يكفى لميرة الثلاثمائة فارس التي هي في صحبته ، فاعمل في الحيلة وارسل صندوقين مفعمين رملا الي بعض اليهود مؤكداً لهم أنهما مملوآن حليا . وأخذ عليهما مبلغا من الذهب ثم وفي دينه بعد ذلك بما حازه من الغنائم اثناء غزواته في بلاد الاسلام ، وبقى مدة بعيداً عن الحضرة ، الى أن رضى عنه الملك وأعاده وأذن له في الغزو وحده ، فابتني لنفسه قصراً بقرب أراغون لم يزل معروفا باسم (صخرة السيد) الى الآن، وجعلها لنفسه وكراً يأوى اليه وينطلق منه للغزو . وكان أكثر ما يغزو مملكة ابن عباد لكونه هو الذي دعا يوسف بن تاشفين الى الاندلس ، على أنه لما أراد ابن تاشفين استخلاص ملك اشبيلية من يد ابن عباد واستنجد الطاغية أرسل اليه عشرين الفأ قيل أنه عقد عليهم للسيد ، لكن لم ينالوا له وطراً اذ كان في المرابطين سادات بدل السيد ، ثم زحف السيد بعساكره نحو بلنسية وضيق عليها الحصار وكان فيها القاضي أحمد بن جعفر المعافري بحسب رواية بعض مؤرخي الافرنج ومنهم لافاله ، والذي في كتب العرب أن الذي كان فيها هو القاضي أبو أحمد بن حجاف ، واتفقت روايات العرب والافرنج أن لذريق دخلها صلحا وعاهد القاضى ، لكنه لم ينشب أن أحرقه بالنار بعد الاستيلاء قيل لكون السيد طلب منه ان يدله على ذخيرة كانت للقادر بن ذي النون ، فاقسم انها ليست عنده فاحرقه وعاث في بلنسية . وفي ذلك يقول : ابن خفاجة الشاعر المشهور :

> عاثت بساحتكِ الظّبا يا دارُ ومح فاذا تردَّد في جِنابك ناظرٌ طال ارضٌ تقاذفتِ الخطوبُ بأهلها وتمخَّ كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا أن

ومحا محاسِنك البلا والنارُ طال اعتبارٌ فيكِ واستعبارُ وتمخّضت بخرابها الاقدارُ لا أنتِ أنتِ ولا الديار ديارُ

وورد في ( نفح الطيب ) ما نصه بالحرف « وكان استيلاء القنبطور ( تحريف القمبدورا والكمبدور لقب السيد ) سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وقيل في التي قبلها ، وبه جزم ابن الابار ، قائلا ، فتم حصار القنبطور اياها عشرين شهراً ،

وذكر انه دخلها صلحا ،وقال غيره انه دخلها وحرقها وعاث فيها ، وممن أحرق فيها الاديب أبو جعفر بن البناء الشاعر المشهور رحمه الله تعالى ، وعفا عنه ، فوجه أمير المسلمبن يوسف بن تاشفين الامير أبا محمد مرزلي ففتحها الله على يديه سنة خمس وتسعين واربعمائة ، وتوالى عليها امراء الملثمين » انتهى .

وفي حرق قاضي بلنسية قد أتى لافاله بجميع أصناف المعاذير تغطية لعمل القنبطور ، واتهم القاضي بالخيانة ، وأنكر أن يكون السيد فعل ذلك بسبب الذخيرة ، بل لمكيدة لا بد ان يكون اطلع عليها ورمى مؤرخي العرب بتشنيع سيرة السيد تعصبا منهم وكراهية لاسمه لما كان عليه من الغيرة على النصرانية .

وذهب غير واحد من المؤرخين الاوربيين الى غير ذلك ، ومنهم ستانلي لانبول الانكليزي ، وزعموا ان مسألة فضائل السيد من وضع قصَّاصي الاسبانيول ، وهاك بعض ما يقوله المؤرخ المذكور مما يرتبط بهذا المقام وهو:

« ان من الغلط البين ، والخطأ المتعين ان يظن ان مقاتلة قشتالة وليون كانوا على ما يرام تخيله من الشهامة والشرف وآداب الفروسية ، وان يتصور كونهم على شيء من دماثة الاخلاق والتهذيب ، والصحيح ان مسيحيي الجهة الشمالية كانوا على نقيض ما كان عليه اقرانهم المغاربة ، فإن العرب الاجلاف لاول نزولهم باسبانية قد تهذبوا وتمدنوا بالاندلس ، فيما بعد ، وباستعدادهم الفطري مالوا الى التأنق والرفاهية والتحقق بالحضارة العالية ، وعكفوا على طلب العلم وقرض الشعر وحفظ الادب ، فكانت أذواقهم في أسمى مكانات السلامة ، وإحساساتهم في أقصى مظان الرقة كما هو شأن من تحقق بالمدنية وذاق حسن المعيشة وغلب عليهم التأمل والشعر ، فكانوا يؤدون من الجوائز على منظومة واحدة ما يكفي عليهم التأمل والشعر ، فكانوا يؤدون من الجوائز على منظومة واحدة ما يكفي لميرة كتيبة كاملة ، ولم يكن الامير الظالم منهم والملك الغاشم السفاح يأنف من الأداب والمعارف ، فالفصاحة والموسيقي وسائر فروع العلم والادب من الامور الطبيعية عند هذه الامة ، وأوتوا ملكة الانتقاد والتمييز ولطف الذوق في نقد اجزاء الكلام وتفاصيل القول مما نعرفه في زماننا لأمة الفرنسيس .

وأما نصارى الشمال فعلى خلاف ذلك كله فإنهم وان كانوا سلائل أمة قديمة فحالتهم حالة أمة حادثة ، اجلاف جفاة أجانب عن العلم منقطعو السبب في العرفان ، نعم كان عند بعض أمراثهم مسكة من التربية لكنهم في هذا الامر مساكين في جانب أمراء العرب ، وانما كان المسيحيون هناك أنجاد احرب واحلاس نزال ، يحبون الهيجاء مثل أقرانهم المسلمين لكنهم أقوم منهم عليها وأصبر على تحمل مشاقها ، ولم يكن عندهم ما تصوره لنا هذه الخيالات الشعرية من اخلاق الفروسية ، بل انما كانوا ضرابي سيف » انتهى الحديث ، وقد يحملهم فقرهم على المحاربة بالاجرة ، وتقديم من يزيد لهم على غيره في الخدمة ، وقد رأينا كيف ان الوزير المنصور استخدم جمًّا منهم في حرب ليون وفتح صانتياغو . وتاريخ شمالي اسبانية مملوء بشواهد ذلك من استخدام أمراء المسلمين لفرسان النصارى في الجيش .

ومما يؤيد قول هذا المؤرخ الانكليزي ما ورد في تاريخ المنصور بن أبي عامر من انه « في انكفائه عن باب شنت ياقب بتلك الغزوة التي لم يبلغ مثلها أحد ، وقع في عمل القوامس المعاهدين الذين في عسكره فأمر بالكف عنها ، ومر مجتازاً حتى خرج على حصن بيليقية من افتتاحه ، فأجاز هنالك القوامس بجملتهم على اقدارهم » انتهى . ويظهر انهم لم يقتصروا في الخدمة على ملوك الاندلس ، بل ربما أجازوا الى المغرب اجناداً عند ملوكه ، وابن خلدون يروي انه كان يغمر اسن بن زيان صاحب تلمسان قد استخدم طائفة منهم مستكثراً بهم معتداً بمكانهم مباهيا بهم في المواقف والمشاهد .

ولنعد الى كلام ستانلي لانبول قال: «لكن لم يوجد من هؤلاء من بلغ شهرة السيد بطل اسبانية ، وإسمه لذريق دياز البيفاري ولقب بالسيد لكون ذلك هو اللقب الذي كان يدعوه به المغاربة وهو مخفف عن سيّد بالتشديد »(١) الى أن

<sup>(</sup>١) بل هو على أصله فالسيد بكسر السين وسكون الياء الذئب والتشبيه به عند العرب ذم لانه مفترس غادر حقير بخلاف التشبيه بالاسد فانه مدح

قال: «وهو محارب شهير كان يتقدم الصفوف مثل جلياد أمام جيوش بني اسرائيل، ولم يعرف أحد طار له من الشهرة في الغزو أكثر من «سيدي القمبدور»، كما كانوا يدعونه كما أنه ليس من السهل أن يقرر الانسان الحقيقة ويمحص الواقع مما يحاط به اسم السيد من الوقائع، لأن مؤرخي النصارى يقولون أنه يستحيل الاحاطة بوصفه، وان الاناشيد الاسبانيولية تتوج السيد بالفضائل والكمالات، وتنسى أن تلك الفضائل كانت مجهولة أو غير معتبرة عند نفس السيد ومعاصريه، وكتاب العرب الذين هم غالبا أحسن انصافا للحقوق تجدهم شددوا الحكم على ذلك النصراني الذي أذاق مسلمي بلنسية ما أذاقهم من الوبال» قلت وأي تشديد فانك ترى كيف جاء اسم القنبطور مردوفا باللعنة في (نفح الطيب) وبأي شعر نظم ابن خفاجة نثر عمران تلك البلدة.

قال ستانلي لان بول: « ونحن في عصر انتقاد مضطرون الى طرح المفرح من أقاصيص مؤرخينا التي تليق بالاحداث ، والسيد لم يستثن من الانتقاد ، بل ان أحد المستشرقين الراسخين ألف عنه كتابا مستقلا ، قرر فيه أن السيد لم يكن ذلك البطل الذي قدر أنه كان ، بل رجلاً غداراً سفاكا نهابا فتاكا ناكث العهد ناقض الزمام . كذلك الاستاذ دوزي ( مؤرخ اسبانية الجليل ) ذهب الى أن قصة السيد هذه اختراعية ، وكتب عن السيد الحقيقي نقيض ، ما ورد في تلك الاقاصيص » الى أن قال : « وغير صحيح أنه كان حامي الدين ، فإنه قاتل في مصاف المسلمين كما قاتل في مصاف النصارى » . وذكر أنه استولى على بلنسية بسبب التحريك والفرقة باعانة ملك سرقسطة ودخلها صلحا . وهذا طبق ما ذكر مؤرخو العرب من أن الذي أنهضه هو يوسف بن احمد بن هود صاحب سرقسطة .

وأما لافاله فيقول في شأنه: « أنه هو بطل الاسبانيول المقدم حبيب الشعب الذي يحلونه بجميع فضائل الابطال ويتغنون بوقائعه في الاشعار والازجال، فاذا شاء المؤرخ معرفة الحقيقة من الوهم أشكل عليه الامر بما يعرض له من الاختلاط، فقد يقع أن المؤرخ لاجل الخروج من حيرته ينتهي الى إنكار وجود المؤرخ

عنه أصلا ، كما أنكر ما سدو وجود السيد قمبدور ، ولم يبلغ الشك من غيره درجة انكار وجوده ، بل أنكروا عليه المأثور من الفضائل وتخيلوه زعيم أشقياء ورئيس عصابة شر ، بعد أن جعلته القصص مثالا تاما للفضل والشهامة والنبل » .

فأنت تجد أن السيد ككثير من الرجال الذين ولعت بذكرهم العامة منهم من جعله سيداً غطريفاً بالتشديد ، ومنهم من جعله سيداً عملساً بالتخفيف ، ومات السيد سنة ١٠٩٩ وهي التي فتح الصليبية فيها بيت المقدس وبعد موته عادت بلنسية الى الاسلام ، وبقيت زمانا حتى استولى عليها جقوم كما ذكرنا سابقا ، وحملت جثة السيد محنطة على جواده المشهور وبيده أحد سيفيه المسمى تيزونة ، وقدم نعشه في الجمع كما كان هو مقدما في الحروب ، ودفن في كنيسة مار بطرس دو كردنه وماتت شيمانة امرأته بعده بسنتين ، وبقيت رايته وسيوفه في ذلك الدير يحملها ملوك قشتالة في حروبهم تيمنا بالنصر ، ورواية كورنيل المسماة بالسيد أشهر من قفا نبك .

### الحرب الثانية بين قشتالة واراغون

ولنعد الى ذكر مملكة قشتالة فنقول: ان الاذفنش أو الفونس السادس استفحل أمره الى أن لقب بأمبراطور اسبانية ، لكن المرابطين هزموه مراراً وفي المرة الاخيرة انهزمت جيوشه ، في وقعة اقليش وقتل ولده فمات من الغم ، وترك الملك لابنته أوراك ، فتزوجت بالفونس الاول ملك أراغون ونافار ، وكادت تتحد الممالك الثلاث الا أن أوراك أرادت الاستقلال بملك قشتالة وأساءت معاملة زوجها ، ووقع الشقاق بينهما فحبسها في قصر قسطلار ، فأفلتت وجمعت عساكرها ووقعت الحرب بين اراغون وقشتالة ، ودخل البابا في الصلح فلم ينته الخلاف الا بفسخ الزواج بين الفونس وامرأته بعد أن أهرج خصامهما البلاد ، ولكن لم يستوثق الامر لاوراك في مملكتها بما كانت العامة نقمت عليها من مجاهرتها بالخلاعة ، وتجريرها أذيال العهر ، وقد اشتهر بين عشاقها الدون غونسالز دولاره والدون غوميز دو كاندسبينا ، وحكي أن لها من هذا الاخير ولدا

اسمه فرناندو ولقبه هرتادو ، ويقال أن آل هرتادو الاعيان ينتسبون اليه ، وكانت قد تزوجت في الأول بالكونت ريموند الجيليقي. ، فولد له منها الفونس السابع ، فلما بلغ أشده وشاهد أحوال أمه ثار عليها ، وشاطرها الملك ، وانحازت اليه كثير من البلاد ولما ماتت في سنة ١١٢٦ استقل بملك قشتالة ، واستفحل أمره وأخذ قلعة رباح من المسلمين ، وهو الذي تناول منهم المرية وبقيت في حوزة الاسبانيول مدة ثم استرجعها المسلمون الى أن انطوت مع ما انطوى من بساط الاندلس ، وتلقب هذا الملك أيضا بأمبراطور اسبانية ، الا أن دولة بني عبد المؤمن ظهرت في أيامه فأصابه من الموحدين ما أصاب جده من المرابطين ، ومات غما ، وقسم مملكته بين ولديه الواحد على ليون ، والثاني على قشتالة ، فبقيت هذه القسمة ثلاثا وستين سنة ، فتولى شانجه البكر قشتالة وفر ديناند الثاني ليون وجليقية . وخلف شانجه ابنه الفونس الثامن وهو في الرابعة من عمره ، فكفله الدون دوغاسترو الى أن بلغ سن الرشد ، وخلف فرديناند ابنه الفونس التاسع ، وفي تلك المدة زحف الموحدون الى اسبانية ، وهزموا الفونس الثامن وجيوش الاسبانيول في وقعة الارك الشهيرة التي روى مؤ رخو الافرنج أنه هلك فيها ثلاثون ألفا من المسيحيين أكثرهم من فرسان نظام قلعة رباح ومار يعقوب ومار يليان ، وبعد النصرة جيء بألوف من الاسارى الى يعقوب المنصور فمنّ باطلاقهم وترتب على هذه الوقعة استرجاع المسلمين كثيراً من المواقع والمدن ، ثم انعقدت الموادعة لعشر سنين في أثنائها تقاتل الفونس الثامن مع ابن عمه ملك ليون ، فأجمع رأى الاساقفة على تزويج ملك ليون بابنة ملك قشتالة تأييداً للصلح على ما بينهما من درجة القرابة الحائلة دون ذلك ومع كون ملك ليون تزوج بابنة ملك برتغال ففسخت الكنيسة الزواج لمثل تلك العلة ، إلا ان الزواج الثاني امضي في سبيله بالرغم من حرم الدين ، وجاء عنه الملك فرديناند المعدود في القديسين ، ومن غريب الاتفاق ان البنت الثانية لالفونس الثامن ولدت قديسا ايضا هو مار لويس ، فيكون الاذفونش المذكور جدا لقديسين من جهة الدم .

وفي ايام الفونس ايضا حصلت هزيمة العقاب على المسلمين ، وقتل منهم

مائتا الف، وفر الناصر محمد امير الموحدين شريداً ، وقد بالغ بعض مؤرخي العرب في عدد قتلى تلك المعركة فقالوا : « انه لم ينج من الستمائة الف التي جمعها الناصر إلا الف فقط » ونسبوا ذلك الى سوء تدبير الناصر ، وقتله الرجال العارفين بقتال الافرنج ، وجعل بعض محققي الافرنج السبب في هذه الهزيمة البعيدة عن التصديق التفاوت العظيم في السلاح بين الفريقين ، لأن اكثر المسلمين كانوا كأنهم بدون سلاح ، والجلالقة كان معظمهم تحت المغافر والدروع . وقيل في كتاب الفونس الى البابا ان عدد المسيحيين الذين جراحاتهم تنذر بالخطر على اثر الواقعة هم مائتان وخمسة وعشرون فقط ، وقد انتقد كثير من المدققين هذا القول ونسبوه الى ضعف ملكة النقد في ذلك العصر ، ووافق يوم العقاب الرابع عشر من صفر سنة ٩٠٦ وفق ١٦ تموز سنة ١٢١٢ ، واشترك فيه جميع ملوك الاسبانيول ، لذلك تقاسموا اسلاب المسلمين ووسع كل منهم بسطة امارته في املاكهم .

# وحدة تاجي ليون وقشتالة

ولما مات ملك ليون قام بالامر بعده ابنه فرديناند القديس ، ولما كانت امه ابنة ملك قشتالة ، وكان أخوها الدون انريك قد مات يافعا ، انحصر ارث التاجين في فرديناند ، على أنه في حياة أبيه كان قد وقع النزاع بينهما فلم يخل له الجو إلا بعد موته . وفي أيامه أخذت قرطبة من يد الاسلام وانتثر سلك الجزيرة من الوسط ، وتلا أخذ قرطبة ذهاب اشبيلية بعد حصار سنتين وجلاءِثلاثمائة الف من أهلها الى غرناطة ، وفي أيامه استفحل أمر محمد بن الاحمر وحالفه ، وأدى له الجزية وعصفت ريح قشتالة في اسبانية ، وعلت كلمة الصليب في تلك الارض ، لذلك جعل فرديناند في صف القديسين وعد من أعاظم الملوك ، إلا أنه مع لذلك جعل فرديناند في صف القديسين وعد من أعاظم الملوك ، إلا أنه مع أحد الخوارج في الدين أخذ يؤ رث النار بيده ، ويضع الحطب لعل ذلك من زيادة الحماسة والله اعلم .

وخلف فرديناند ابنه الفونس الفلكي الملقب بالصابي ، وكان فريد وقته في الملوك في طلب العلم ، وألف في الفلك التآليف ، وكانت له فيها آراء نازعة الى مذاهب الاعصر التي بعده ، فقيل انهم بينما كانوا يتذاكرون امامه في الهيئة على المذهب الذي كان لعهده قال لهم : « ان كان ما تقولون حقا فيا ليت الله استشارني قبل ترتيب الافلاك » فانكروها عليه وعدوها كفراً ، وانما كان يريد بها التهكم بآراء العلماء في ذلك العصر ، على أن مكانه في السياسة لم يكن في درجة مكانته في العلماء من ذلك العصر ، على أن مكانه الاشتغال بالافلاك عن الاملاك ومعرفة ما العلم ، فان مؤ رخي الافرنج ينسبون اليه الاشتغال بالافلاك عن الاملاك ومعرفة ما في السماء مع جهل ما تحت قدميه .

وفي أيامه استصرخ المسلمون يعقوب بن عبد الحق سلطان المغرب من بني مرين فأجاز الى الاندلس ونصر الاسلام نصراً عزيزاً واثخن في بلاد العدو بما أعاد ذكر الايام الاول ، وخيل رجوع الاموية والملثمين وتلك الدول ، وهذا الملك الفونس هو الذي عقه ولده شانجه وطرده بمساعدة الرؤساء والاعيان فاستغاث بالمسلمين ونصروه وعززوه . وعند وفاته كتب وصية حرمه فيها من ولاية عهده وعهد اللفونس حفيده ابن فرديناند بكره المتوفى ، وذلك لكونه عقه ونشز عليه ، وأثار الرؤساء والدون فيليب أخاه الذي ذهب مع جماعة من الامراء الى غرناطة وأقاموا عند سلطانها ، لكن وصية الصابي لم تغن عن الملك شيئا ، فإنه ما اغمض عينيه حتى قام شانجه بالامر ونازعه أخوه جويان قليلا لكنه اضطر الى الإذعان ، وفي مدة شانجه أخذت طريف من يد ابن مرين ، فاعمل في الجهاد وسرّب البعوث لاسترجاعها ، وأجاز اليه الدون جويان أخو شانجه بحسب رواية بعض مؤرخي الافرنجة ، وحضر حصار طريف مع المسلمين . ومما يحكي في هذا الحصار والعهدة فيه على الرواي أن جويان جاء بأحد أولاد دوغوزمان قائد طريف من قبل شانجه ووقف به على شفير الخندق، ونادى القائد قائلا له أن سلم البلد أو لاقذفن بالولد ، فلم يجاوبه دوغوزمان ببنت شفة بل شهر سيفه ورمي به نحوه فرمى المحاصرون الولد في الحفرة . وهذه من حكايات الاسبانيول التي يطاولون بها الجميع في المفاخرة ، وعلى بقائها مثلا نادراً في الامانة والوفاء لو صحت فهي دون رواية السمو آل الذي لم يسلم الدروع ولم يخفر ذمته ولو بهلاك ولده ، فان كان عند الاسبانيول شيء من هذه الاخلاق العظيمة فهي من رشح التربية العربية في تلك البلاد كما يقرر ذلك أرباب التحقيق من مؤرخي اوربا انفسهم .

ومات شانجه في ٢٥ نيسان سنة ١٢٥٩ تاركا الملك لولده فرديناند وهو شاب غض الاهاب فاستلم الزمام والملك جمرة تضطرم ، والفتنة من كل ناحية تحتدم . وفي أيامه ألغي نظام الفرسان الهيكليين وسببه أن هؤ لاء الفرسان كانوا قد بلغوا درجة من القوة والثروة اعيت على سواهم ، ووقفت بالاماني من دون مبلغهم فنفسوا عليهم امرهم ، وأغروا بهم الملك وزينوا له ماشاؤ وا من خبرهم ، حملا له على الايقاع بهم ، وتذرعوا الى ذلك بمقالات لفقوها عنهم ورموهم بالالحاد والتعطيل ، والناس في امرهم بين مصدق ومكذب فصدرت الاوامر باستئصالهم ، مؤحرق منهم جماعة ومات فرديناند هذا لسبع عشرة سنة من ولايته . وقيل في كيفية موته إن اميرين من جهة مارتوس اتهما ظلما بقتل جويان الونزو دو بونافيدز وهو منصرف من قصر الملك ، فقبض عليهما وامر بقتلهما بدون ان يسمع لهما دفاع ، منصرف من قصر الملك ، فقبض عليهما وامر بقتلهما بدون ان يسمع لهما دفاع ، محكمة الديان تعالى فلم يمض ثلاثون يوما إلا ووجد فرديناند ميتا في فراشه بدون سابق علة ولا سبب سوى الاجل .

وخلف فرديناند ابنه الفونس الحادي عشر ، وكان طفلا فقامت بكفالته امه ثم عماه دون بطره وجويان الى ان قتلا في مرج غرناطة لعهد اسماعيل بن الاحمر . وفي مدته اجاز ابو الحسن المريني ابنه ابا مالك برسم الجهاد في الاندلس ، فقتل في احدى الوقعات واستلحم من معه من المسلمين ، واستنفر ابوه السلطان ابو الحسن قبائل المغرب للاجازة ، وكانت المعركة البحرية بين اساطيل المسلمين والنصارى في بحر الزقاق فتكسرت اساطيل الاسبانيول ، وقتل امير البحر جوفر تنوريو واستلحم اكثر مقاتلته وذلك في ٣ اغسطس (آب) سنة المير البحر جوفر تنوريو واستلحم اكثر مقاتلته وذلك في ٣ اغسطس (آب) سنة المير البحر جوفر تنوريو واستلحم اكثر مقاتلته وذلك في ٣ اغسطس (آب) سنة المير البحر عوفر تنوريو واستلحم اكثر مقاتلته وذلك في ٣ اغسطس (آب) سنة

لكلمة النصرانية ، وحصن مواقعه وشحنها بالمقاتلة ، واجاز ابن مرين بجيوشه وغنم كثيراً من اسطول الاسبانيول ، الى ان كانت الوقعة المشؤومة على المسلمين في حصار طريف. وقد بالغ الافرنج في تقدير قتلاهم ذلك اليوم، فقالوا مائتا الف ، وليس هذا من الغرابة بمكان تقدير قتلي الاسبانيول فيه بعشرين رجلاً ، ووقعت قلعة ابن زيد وروطة وغيرها من المواقع في ايدي الاسبانيول ، وانتصروا في بعض المواقع البحرية ، فجمع الفونس حشوده ونازل الجزيرة ، وسرب اليها ابن مرين المدد ، ويقال ان العرب استعملوا في الدفاع عنها الآلات النارية لأول مرة عرفها الاوربيون . وقد مضى بعض وصف هذا الحصار الطويل في الشق المتعلق باخبار المغاربة من هذا الكتاب وأفاضت كتب الافرنج في ذكر المعارك التي وقعت على أسوار الجزيرة ، والدفاع والهجوم مما استمر نحو عامين حتى بني الفونس لجيشه معسكراً ثابتا ، جعل فيه الاسواق والدكاكين وقفل كثير من الملوك والامراء الذين معه الى بلادهم ، مثل كونت بيارون وقسطيلبون وكونت دربي وساليسبري من أمراء الانكليز . ومات ملك نافار وآل الامر الى الصلح عن يد ابن الاحمر بتسليم الجزيرة وخروج أهلها بالامان. وتسلمها الافرنج في ٧٧ آذار سنة ١٣٤٤ وانعقدت الهدنة لمدة عشر سنين غير انه لما رأى الفونس اشتغال أبي الحسن بن مرين ببعض الفتن في المغرب ، اهتبل هذه الغرة ونازل جبل الفتح لكنه مات في هذا الحصار لستة وعشرين من آذار سنة ١٣٥٠ وفق ١٦ المحرم سنة ٧٥١ .

#### ملوك اسبانيا الجائرون

وقام بالامر بعده الدون بطره الملقب بالعاتي ، ومن غريب الاتفاق ان اسبانية كان يليها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر أربعة ملوك جائرين لكل منهم سيرة فريدة في بابها : فكان الدون بطره الملقب بالخنجري في أراغون ، وشارل الملقب بالرديء في نافار ، والدون بطره الملقب بالقاسط في البرتغال ، والدون بطره هذا المعروف بالعاتي أو الجاسي بقشتالة . وكان عند ارتقائه كرسي

الملك لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره ، فعهد بتهذيبه الى دون جويان الونزو دو البوكرك الذي يقال انه كان تزلفا الى مرضاته يزين له شهواته ، ويسوغ له أفعاله ، وكانت فاتحة أعماله قتله الدونة ليونوره دوغوزمان امرأة ابيه ، ثم قتل غارسيلازو من أمراء بورغوس لتهمته اياه بالانحياز الى بني لاره اعدائه ، وأمر بطرح جثته في الاسواق ، وعقب ذلك ضربه مالا معلوما على أهل بورغوس ، فعارض في دفعه بعض أعيانها فشنق منهم ثلاثة ، ثم غضب على الدون الونزو فرناندز كورونل لكونه زوج ابنته جويان دو لاسردا من اعداء الملك ، ولما نسب اليه أثناء مرض الفونس من القيام بدعوة جويان نونز دولاره ، فزحف اليه في مدنه اغيلار وبور غيليوس ومونتلفان وعاث فيها ، وتقبض على الدون الونزو وقتله ، ثم اتخذ الملك الدونة ماريه دوياد يليه حظيَّة له ، وكان ذلك بتشويق كافله البوكرك الذي كان يرجو أن تكون عضداً له ، ويستولى بها على قلب الملك ، فخاب ظنه وناصبته العداوة ، فأراد ان يجعل لها ضرة ، وصار يسعى في تزويج الملك ، فخطب له بلانشة ابنة دوق دو بوربون من فرنسا ، وزفت اليه وكانت بارعة الجمال متوقدة الذهن في السادسة عشرة من السن ، فبعد يومين من دخوله بها تركها ورجع الى حظيته . فخاف البوكرك ان يبطش به ، وفر الى البرتغال واجتهدت والدة الملك ان تحول ميله فلم تفلح في سعيها وأمر أخيراً باعتقال امرأته بلانشه في قصر اريفالو بدون أن يُأذن لاحد أن يراها . ثم اقترن بالدونة جويانة دوكاسترو وكانت على جانب من الحسن والذكاء ، واستفتى في فسخ نكاحه الأول الاساقفة فأفتوه على الرغم منهم ، لكنه لم تطل مدته أيضا مع هذه العروس الجديدة وهجرها ، فارتحلت الى دويناس وولدت ابنها جويان وانضم أهلها بنو كاسترو الى الفئة الناقمة ، وعمت حركة الانتقاض مملكة قشتالة ، وثارت طليطلة ، وفي أثناء ذلك أغرى الملك طبيباً ايطاليا فسم البوكرك مهذبه ، فازدادت الحركة وتقوت العصبة وحاول القبض على امرأته الأولى بلانشة ، فنصرها الشعب وانضمت والدته الى الثوار فقبضوا عليه أخيراً وحجروه ، وأبعدوا عن داره من كانوا ممالئيه على مقاصده ، لكن لم تطل المدة ان انقسم رؤساء الثورة وفر الملك من معتقله ،

واستنفر أشياعه وقاتل بهم أعداءه ، فظفر بهم واستمال جماعة منهم وأمر بضرب أعناق رؤ ساء طليطلة ، فقيل انه كان منهم رجل صائغ قد ذرّف على الثمانين ، وكان له ولد في سن الثمانية عشرة جاشت به الحمية على أبيه فالتمس ان يقتل مكان أبيه فلم تأخذ الملك رأفة بشبابه ولا بشيخوخة أبيه ، فقبل البدل وقتل الولد محل الوالد .

#### الحرب من جديد بين قشتالة واراغون

وبعد ان استراح بطره من ثوار الداخل ، وشردهم الى فرنسا وغيرها ، نشب في حرب مع أراغون سببها ان فرنسيس بيرلوس قائد البحر عند بطره ملك أراغون كان ذاهباً ببعض اسطوله يساعد فرنسا على انكلترة في حرب ببحر المانش ، فلما وصل الى ثغر سان لوكاردو براميدا في فم الوادي الكبير صادف مراكب جنوية فضبطها ، لوقوع الحرب يومئذ بين أراغون وجنوى بسبب سردانية ، فسأله بطره الجاسي الافراج عن تلك المراكب وكان هناك يتنزه فأبي ، فامتعض منه وأرسل الى رصيفه في الرتبة والخصال بطره الملقب بالخنجري يسأله تسليم فرنسيس المذكور فأجابه ان فرنسيس لم يزل غائبا ، وعند رجوعه تجري محاكمته بما يرضي ملك قشتالة ، لكن لا يمكن تسليمه ، فشهر بطره الحرب على جاره وسميه وانضم الى ملك أراغون جميع الناقمين من إخوة ملك قشتالة وأعيان مملكته ، وخف الدون انريك من فرنسا الى أراغون ، وكما كان في جانب بطره الاراغوني كثير من أمراء قشتالة كان في جانب بطره القشتالي كثير من أمراء أراغون مثل الدون جويان والدون فرناند ، ولكن شراسة أخلاق مولاهم وسوء عشرته آلا بكثير منهم الى الانحياز عنه ، فابتدأ بذلك الدون فرناندو وفارقه ، وقيل ان منهم الدون الفار بيريز دو غوزمان كانت له امرأة حسناء اسمها الدونة الدونزة أعجبت الملك فحدثته نفسه باغتصابها من زوجها ففر الى أراغون وانحاز ابن عمه الدون جويان دولا سردا الى الاندلس ، فجمع عسكراً من مقاطعته واجتاح البلاد ، لكنه لم يساعده القدر إذ وقع أسيراً في أيدي جند الملك ، وسيق الى اشبيلية فأرسل بطره في الحال من بطانته لذريق دو كاسترو لقتله ، وبلغ امرأته الدونة مارية ما حل بزوجها فجاءت الى الملك تبكي وتلطم خدها وضرعت اليه جاثية على رجلها أن يعفو عن بعلها ، فأعطاها أمراً بالعفو على يقينه بأن الامر قد قضي فلما وصلت الى اشبيلية وجدت أن قد سبق السيف العذل .

ثم وفدت عليه الدونة الدونزه كورونل بعد انعقاد الهدنة بينه وبين أراغون ، واستماحت منه العفو عن الدون الفار بيريز دو غوزمان ، وكان الملك قد حاول سابقا اغتصابها فامتنعت منه ، فسبحان مقلب القلوب إذ مالت اليه هذه المرة وحظيت عنده ، فأسكنها في برج الذهب على ضفة الوادي الكبير ، وتمتعت زمنا بالأمر الى أن ملها وعاد الى حظيته الاولى ماريه دو باديليه كأنه لا حب الا للحبيب الأول ، ثم لسبب ضعيف أو لغير سبب قتل بطره أخاه الدون فادريك رئيس نظام مار يعقوب ، وارتكبها فيه شنعاء ، إذ أجرى ذلك بحضوره ، واسترجع فيه الحرس مراراً حتى تناولوه ضربا بالدبابيس ، فأثووه لوقته ، وذهب الملك يسأل عن رفاق أخيه في القصر فلم يعثر إلا على رجل يقال له سانشو فقتله بيده وهو ماسك بأذيال ابنة الملك طلبا للنجاة . وعاد فتناول الغداء في القاعة التي كانت مطروحة فيها جثة اخيه وبعد أن فتك بفادريك دعا أخاه الثاني جويان ووعده بولاية بيسكاي ، واستصحبه اليها لقتل متوليها أخيه الدون تلو وقاطعه اياها ففر تلو الى فرنسا واستنجز الدون جويان وعد أخيه ، فبعث اليه بالحضور فقدم ومعه ثلاثة بقوا خارجا ودخل جويان ليس معه سوى خنجر صغير فجاء بعض حاشية الملك وألهوه وعلى غفلة منه سلبوه الخنجر ، رما حصل في قبضتهم حتى صرعوه وانثالوا عليه بالدبابيس على أم رأسه فمات لحينه ، وقذف به الملك من غرفته الى الساحة وبعد ذلك تقبض على خالته الملكة ليونوره وايزابلا دو لاره امرأة الدون جويان ، ولما طالت الحرب بينه وبين أراغون وأبى ملك أراغون قبول مطالب بطره نسب هذا رفضه الى دسائس الدون انريك دو تراستامار والدون تلو والدون فرناند مركيز طرطوشة فانتقم منهم ، بقتل أمهم خالته ثم اعتقل امرأة الدون تلو الباقية كانت في البلاد ، ثم قتلها ثم قتل أخويه الصغيرين الدون جويان الذي كان في التاسعة

عشرة من العمر والدون بطره الذي كان في الرابعة عشرة ، بدون ذنب اقترفاه ، وكانت الحرب لا تزال قائمة على قدم وساق بين أراغون وقشتالة ، فحضر لدى الملك مرة كاهن من سان دومينيك دو لاشوسه ، وطلب أن يقابل الملك فمكنوه من ذلك فقال له مولاي ، رأيت في النوم مار دومينيك الكبير فأمرني أن أجيء اليك ، وأنذرك لكي تأخذ حذرك لانك ستموت مقتولا بيد الكونت أنريك أخيك ، فراجعه الملك ان كان بعثه أحد ليقول له هذا القول فأصر على أن هذه هي رسالة سان دومينيك، فاستعاد حديثه بملأ من الناس فاعاده فأمر بحرقه حياً ولم يبال بمرسله ، ثم قتل أمين صندوقه صموئيل لاوى اليهودي الذي كان ملأ خزائنه ذهبا ، واستصفى جميع أمواله ثم بعد عقد الصلح مع أراغون قتل امرأته الملكة بلانشه التي كانت قد قضت معظم حياتها باسبانية رهن الاعتقال ، وكانت كاسمها نقية البياض بديعة الحسن جذابة الملامح فسقيت كأس حتفها في الخامسة والعشرين من سنها ، ومضت طاهرة الازار حتى قيل على لسانها في أغاني العامة ما معناه : « أموت بدون أن يعرفني الملك وأذهب بين العذاري » مع هذا لم تنج هذه الملكة من أوهام القصاصين الذين رموها بمعاشقة الدون فادريك أخي الملك ، ودافع عنها كثير من المؤ رخين بكون زواجها وقع أثناء غياب فادريك ، وانها بعد ذلك لم تجتمع به فأين تمكن من رؤ يتها ؟ وهذا الملك هو الذي التجأ اليه أبو سعيد بن الاحمر المنتزى على محمد الخامس فقتله قيل مع سبعة وثلاثين فارسا من بطانته ، وتولى قتله بيده قائلا له : « هذا من أجل المعاهدة المذمومة التي اضطررتني أن أعقدها مع أراغون » فعنفه ابن الاحمر وسبه ولكنه بادله كلما بكلم ولما قتل مع جماعته أرسل برؤ وسهم الى سلطان الاندلس ، وتصافيا ولما أمن من جهة المسلمين خاف أن يناقشه ملك فرنسا الحساب على قتل الملكة بلانشه ، فأكد العهد مع صاحب انكلترة ومد يده الى ملك البرتغال وملك نافار ، وزحف معه نحو ملك اراغون فانهزمت جيوشه ، وآل الامر الى الصلح على شرط أن يتزوج دون بطره ملك قشتالة ابنة دون بطره ملك أراغون ، وان ولي عهد أراغون يقترن بابنة ملك قشتالة من حظيتهماريه دو باديليه ،وان ملك أراغون

يسلم اليه الدون انريك دوتر استامار والدون فرناند مركيز طرطوشة ، فقبل بذلك رصيفه ، وقتل فرناند وحاول اغتيال الثاني ففر واعصوصب حوله القشتاليون .

## الخلاف في قشتالة

وذهب انريك الى فرنسا واستجاشها على أخيه ، وكان لهم ثأر في قتل بلانشه فأرسلوا ثلاثين الف مقاتل معقوداً عليهم لبرتران دو غوكلين ، فدخل مع أنريك مملكة قشتالة ونودي بهذا ملكا في كثير من مدائنها التي كان أهلها ينتظرون الفرصة لخلع طاعة الظالم ، ففر بطره الى البرتغال فأبى ملكها قبوله فعاد وافلت الى جليقية حيث لقى فرناند دو كاسترو ومطران سان جاك فوعداه بالنصرة ، وجهز له المطران كتيبة مؤلفة من ١٢٠٠ مقاتل ، لكنه جوزي جزاء سنمار وغدر به بطره واستصفى امواله وذهب بها بحراً الى بيون ، وكانت في يد الانكليز واستتب الامر لاخيه الدون انريك في قشتالة ، الا ان الانكليز اجازوا بطره واصحبوه بجحفل جرار لافتتاح مملكته ، وكان انريك قد اعاد اكثر الفرنسيس الذين معه الى بلادهم ، فضعفت قوته ، وانهزم امام البرنس دو غال في واقعه نافاريت ، فلحق بفرنسا ودخل بطره الجاسي مع البرنس دو غال الى البلاد ، وحاول قتل الاسارى الذين أخذوا في الوقعة فوبخه البرنس ومنعه ، ثم طالبه بنفقات الحرب فأخذ يطوف في البلاد ويقتل اعيانها ليأخذ اموالهم واهلك في تلك الجولة خلقا كثيراً حتى فركثير منهم الى أخيه المنهزم وشدوا ازره ، واقلع البرنس دوغال غير راض عن أعماله ، وعاد الدون انريك إلى البلاد ومعه جماعة من الفرنسيس فقامت أكثر المدن بدعوته ، وحصر طليطلة فدافعه عنها الدون فرناند الفارز أو الفارس من قواد الملك بطره ، وجاء هذا مع حليفه ابن الاحمر يحاصر قرطبة التي كانت تقبلت دعوة أخيه ، فضيقا عليها وهجم المسلمون على الاسوار فاحتلوا منها برجا ، لكن القرطبيين كروا على المحاصرين فكشفوهم فازمعا العودة ، واهتبل محمد سلطان غرناطة هذه الغرة فعاث في بلادهم واسترجع بعض الحصون ، واكتسح جيان وابذة وغيرهما من المدن المحالفة للدون انريك. وفي 18 آذار سنة ١٣٦٩ انتشبت بين الاخوين معركة بقرب مونتيل ، وانكشف الدون بطره واعتصم بقصر مونتيل فبنى أخوه انريك جداراً بحجارة يابسة أعجل بناءه حول القصر ليقطع رجاء بطره في الخروج ، فلما شاهد ذلك أخوه واعوانه وفد منهم معرفة لبرتران دو غوكلين فداخله في غض الطرف عن فرار الدون بطره لقاء جائزة سنية ، فرفض برتران ، واخبر بذلك الدون انريك ، فأشار اليه بأن يقبل هذه المداخله ويسمح للدون بطره بالحضور عنده ، وفي ليلة ٢٣ آذار المذكور انسل الملك قاصداً خيمة القائد دو غوكلين فلما استقر بها دخل عليه أخوه الدون انريك بالشكة الكاملة ولأول وهلة لم يعرف أخاه لطول عهده به ، فقال له أحد فرسان الفرنسيس هاهوذا خصمك - وأشار الى الدون بطره - فأجابه نعم ها أناذا فوثب عليه انريك ونفحه بشفرة قصيرة في وجهه فتلقاه بطره بذراعيه ، وتصارعا فسقط الاثنان على الارض فوجأه (۱) انريك بخنجره جملة طعنات حتى أثواه ، وقيل بل عندما سقط الملكان على الارض جاء بطره فوق انريك ، لكن القائد دو غوكلين قلب الثاني فوق الاول ، حتى مكنه من قتله ، وكان عمره يومئذ أربعاً وثلاثين سنة وسبعة أشهر ، وخلفه الدون انريك قاتله .

وقد أطلنا قليلا في قصة هذا الملك الجاسي لغرابة أحواله وشذوذ مبادئه وهاك ما لخصه ابن خلدون من خبره قال :

« قد تقدم ذكر تغلب الطاغية ابن الهنشة على الجزيرة سنة ثلاث واربعين ، وانه نازل بعدها جبل الفتح سنة احدى وخمسين ، ومات بالطاعون وهو محاصر له ، عندما استفحل امره ، واشتدت شوكته ، وكفي الله شأنه ، وولي أمر الخلافة بعده ابنه بطره ، وعدا على سائر اخوته ، وفر أخوه القمط ابن حظية أبيه المسماة بلغتهم ألريق بهمزة الى قمط برشلونة ، فأجاره ، وانزله خير نزل ، ولحق به من الزعماء المريكس ابن خالته ، وغيره من اقماطهم ، وبعث اليه بطره ملك قشتالة

<sup>(</sup>١) وجأه : ضربه ، لكزه

في إسلام أخيه ، (١) فأبى من اخفار جواره ، وحدثت بينهما بذلك الفتنة الطويلة افتتح فيها بطره كثيراً من معاقل صاحب برشلونة ، وأوطأ عساكره نواحي ارضه ، وحاصر بلنسية قاعدة شرق الاندلس مراراً ، وأوجف عليها بعساكره ، وملأ البحر اليها بأساطيله الى أن ثقلت على النصرانية وطأته ، وساءت فيها ملكته ، فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه ، فزحف الى قرطبة ، وثار على بطره أهل اشبيلية وتيقن صاغية النصارى اليه ففر عن ممالكه ، ولحق بملك الافرنج ، وراء جيليقية في الجوف عنها ، وهو صاحب انكلترة ، واسمه الفلس غالس ، ووفد عليه صريخا البحوف عنها ، وهو صاحب انكلترة ، واسمه الفلس غالس ، ووفد عليه صريخا ورجع ملك الافرنج فعاد النصارى الى شأنهم مع بطره ، وغلب القمط على سائر ورجع ملك الافرنج فعاد النصارى الى شأنهم مع بطره ، وغلب القمط على سائر الممالك فتحيز بطره الى ثغوره ، مما يلي بلاد المسلمين ونادى صريخا بابن الاحمر ، فانتهز الفرصة ودخل بعساكر المسلمين فاثخن في أرض النصرانية ، وخرب معاقلهم ومدنهم ، مثل ابذة وجيان وغيرهما من امهات أمصارهم ، ثم رجع الى غرناطة ولم تزل الفتنة قائمة بين بطره وأخيه القمط الى أن غلب عليه رجع الى غرناطة ولم تزل الفتنة قائمة بين بطره وأخيه القمط الى أن غلب عليه رجع الى وقتله » انتهى .

وقال ابن خلدون في سفارته عن السلطان ابن الاحمر الى اشبيلية مانصه : «وسفرت عنه سنة خمس وستين الى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطره بن الهنشة بن اذفونش لاتمام عقد الصلح بينه وبين ملوك العدوة بهدية فاخرة من ثياب الحرير والجياد المقربات بمراكب الذهب الثقيلة ، فلقيت الطاغية باشبيلية ، وعاينت آثار سلفي بها ، وعاملني من الكرامة بما لا مزيد عليه ، وأظهر الاغتباط بمكاني وعلم اوليَّة سلفنا باشبيلية واثنى على عنده طبيبه ابراهيم بن زرور اليهودي المقدم في الطب والنجامة ، وكان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان ، وقد استدعاه يستطبه ، وهو يومئذ بدار ابن الاحمر بالاندلس ، ثم نزع بعد مهلك رضوان القائم

<sup>(</sup>١) أي إسلامه إليه

بدولتهم الى الطاغية فأقام عنده ، ونظمه في أطبائه ، فلما قدمت أنا عليه اثنى علي عنده ، فطلب الطاغية حينئذ المقام عنده ، وان يرد علي تراث سلفي باشبيلية ، وكان بيد زعماء دولته فتفاديت من ذلك بما قبله ، ولم يزل على اغتباطه الى أن انصرفت عنه فزودني واحملني واختصني ببغلة فارهة بمركب ثقيل ولجام ذهبيين اهديتهما الى السلطان فاقطعني قرية البيرة من اراضي السقي بمرج غرناطة » انتهى .

\*\*\*

وبعد ان اديل الدون انريك ؛ قام ملك البرتغال يطالب بالخلافة ، بحجة انه هو الوارث الشرعي الوحيد لتخت قشتالة ، لان والده بطره القاسط هو ابن بنت شانجه الرابع ملك قشتالة ، ولان الدون انريك ابن الحظية فقد نشبت الحرب ، واستولى انريك على كثير من معاقل البرتغال وحاصر اشبونة عاصمتهم ، ثم انعقد السلم بتوسط وكيل البابا وكان أولاد الدون بطره الملك السابق مع خزائنه في قرمونة ، فحاصرها الدون انريك ودافعه قائدها مرتين لويز دو قرطبة الى أن نفذت الاقوات ، واضطر مع حاميته الى التسليم على شرط الأمان فأمنهم رئيس مار يعقوب من قواد انريك لكن هذا أبى تصديق عهد القائد وقتل مرتين صبراً واستولى على الخزائن وارسل أولاد اخيه الى طليطلة حيث اودعهم السجن .

وسنة ١٣٧٢ وقعت الحرب بين الانكليز والفرنسيس ، فأرسل الدون انريك قائد بحره أمبروسيوبو كانغره لمساعدة الفرنسيس ؛ فهزم اسطول الانكليز ، ثم تحارب مع ملك أراغون من اجل مرسية ، وانتهت الفتنة بتزويج جويان ولي عهده بابنة صاحب اراغون ، وكان الدوق دولنكاستر رابع اولاد أدوار ملك انكلتره قد تزوج في بيون بالدونة قسطنسه ابنة بطرة الجاسي ، وكان والدها قد عهد لها بالملك فخال هذا الدوق انه صار صاحب الحق في خلافته ، فجمع عسكراً جراراً وزحف صوب اسبانية فناوشه الفرنسيس القتال في طريقه ، ومات اكثر جيشه ، فعاد بخفي حنين ثم لعهد وقع بين شارل الردىء ملك نافار والانكليز، زحف اليه فعاد بخفي حنين ثم لعهد وقع بين شارل الردىء ملك نافار والانكليز، زحف اليه

الفرنسيس من جهة والقشتاليون من احرى فالتزم ان يصرم ذلك الحبل ، ومات الدون انريك في ٢٩ أيار ١٣٧٩

وجلس على كرسى الامارة ابنه جويان ، وولد له في اوائل ملكه ولد سماه انريك ، وكان فرديناند صاحب البرتغال لم يرزق غلاما ، وانما ولد ابنة يخشى بعد موته ضياع حقها فخطر له ان يجعلها حليلة لابن الدون جويان ، فيتمكن من حفظ حقها ؛ فخاف الانكليز عاقبة هذا الزواج وكان الدوق دولنكاستر لم ينزل عن دعواه ، فداخلوا البرتغال في فسخ ذلك العقد ، وحملوهم على الحرب فاصطلت بين المملكتين عواناً ، وطالت زمانا ووفد الانكليز بالمدد على اشبونة وفي تلك المدة توفيت ليونورة امرأة الدون جويان ، فرأى صاحب البرتغال أن يزوجه ابنته التي كان يريد اعطاءها لابنه ، وهي المسماة بالدونة بياتريزة ويختم بذلك الحرب ، فانصاع عنه الانكليز وعقد للدون جويان على ابنته المذكورة وبعد زفافها عليه باربعة أشهر مات الدون فرديناند ونودى بكريمته ملكة على البرتغال فأسف رعية هذه المملكة أن يروا عليهم أجنبياً ، ولم يقبلوا بالدون جويان فزحف الى عاصمتهم اشبونة وحاصرها برأ وبحراً حتى هلك كثير من أهلها ومن عساكره ، فانكفأ عنها وطمع فيه البرتغال فقاتلوا من أطاعه منهم ، واجتمعوا وقرروا تحت رئاسة قائد أشبونة أن بياتريزة ليست ولدا شرعيا لفرديناند لان امها كانت متزوجة بالدون جوان لورانسو دوا كونها حينما نقلت الى الملك فرديناند ، فبايع البرتغال الدون جويان بن بطره القاسط وانضموا اليه وكان متولى الدفاع عن أشبونة ، فزحف ملك قشتالة لقتاله فالتقيا في ١٤ آب سنة ٨٤ بعد الثلاثمائة والالف بقرب قرية الجبروته فانهزم ملك قشتالة وهلك من جيشه عشرة آلاف ، ومن البرتغال الف وهي وقعة مذكورة في التاريخ بقي البرتغال يحتفلون بتذكارها أزمانا ، فتوطد بذلك أمر الدون جوان البرتغالي وجاء الدوق دولنكاستر الانكليزي فدخل قشتالة بجيش واستولى على بعض البلاد ومدُّ يده الى يد ملك البرتغال وهيأ قسمة بلاد عدوهما لكن هذا استجاش بالفرنسيس فأمدوه بالمال والرجال ولم يفز اعداؤه بطائل فانتهت الفتنة كغيرها من الفتن التي تضمنها هذا التاريخ بزواج انريك ابن

ملك قشتالة بكاتالانه بنت الدوق دولنكاستر من امرأته ابنة بطره الجاسي ، وفي ٩ اكتوبر (تشرين الاول) سنة ٣٩٠ بعد الالف بينما كان الملك يجري فرسه في ميدان مع بعض فرسان النصارى الجالين من افريقية، وكانوا موصوفين بالفروسية، اذ كبا به جواده فخر صريعا وحمل بدون حراك فخلفه ابنه الدون ازيك في الثانية عشرة من العمر ، وكفله مجلس مؤلف من الدون فادريك ابن الدون انريك جد الملك من حظيته ، ومن الدون بطره حفيد فادريك رئيس نظام مار يعقوب الذي قتله أخوه بطره ، ومن أساقفة طليطلة وسان جاك وغيرهم من القواد فانتشرت السلطة وتمخضت الحال بالفتنة ، وصارت الناس فوضى وفي هيعة ذلك هجمت العامة في قرطبة على اليهود فقتلوا منهم خلقا ، وانتهبوا اموالهم وفي مدته قام محمد ثاني أولاد يوسف بن الاحمر على أبيه ورماه بالضعف عن الجهاد ، وأثار عليه العامة ، فالتزم يوسف أن يخرج بعساكره ويجتاح بلاد النصارى لينفي تهمة ابنه الذي اتخذها حجة للخروج ، إلا أنه لما كان ميالا بطبعه الى السلم لم يلبث أن هادنهم وقفل .

وفي تلك المدة ظهر رجل عند الاسبانيول يدعى سيو معروف بالنسك والزهادة وقبول الدعاء وصار لعامتهم فيه اعتقاد كبير فانباً رئيس فرسان القنطرة بأنه يفتح غرناطة ، كما فتح السيد بلنسية فصدقه ، وأرسل اثنين من اعوانه الى سلطان غرناطة برسالة تضمنت قذفا وطعنا في دينه ، وتهديداً وانذاراً من بطشه ، وهو يدعوه الى النزال ، ويعده ان احجم من الانذال ، ويقاتله بفئة قليلة له أن يجمع بازائها اضعافها ، فلم يكترث صاحب الاندلس بكلامه إلا كما يكترث بهذيان الممسوسين ، وطرد الرسل من حضرته مذمومين مدحورين ، فلما بلغ ذلك مارتين يانس استاذ القنطرة جهز خمسة آلاف مقاتل وسار بهم نحو غرناطة وقيل أن الدون انريك نهاه عن المسير لما فيه من النكث بالمعاهدات فلم ينته قائلا انها مسألة دينية لا سياسية يلزم فيها الخضوع للملك ، ولما مر بجيشه بقرطبة حاول بعضهم أن يمنعه من جواز الجسر فئارت العامة واعترضت على تلك الممانعة فأذن له وفي ٢٦ نيسان سنة ٢٩٤ بعد الالف وصل الى ثغور غرناطة

وحاصر برجا اسمه برج ايجة وبعث الى الحامية يعرض عليهم التسليم والنصرانية وإلا فالسيف فهزئوا به وجاوبوه بالنشاب والحجارة ، فجرح الاستاذ وقتل معه ثلاثة من أبطاله ، فدعا الناسك سيو وقال له أكدت لنا انه لا يهلك منا أحد وهو ذا ثلاثة قد سقطوا صرعى فقال له الناسك نعم قلت ولا أزال أقول لكن انما أردت بذلك الحرب في السهل لا الحصار امام الحصون ، فأخذ يجمع اكداسا من الحطب بقصد احراق البرج واذا بعساكر المسلمين قد اقبلت ، فذعر أصحاب يانس من كثرتها وصاروا ينسلون هاربين فوضع رايته والصليب في الوسط وأحاط بهما في نخبة رجاله إلا ان العدو أحاط بالجميع ، فلم ينج من الخمسة آلاف سوى الف وخمسمائة وأما معلم القنطرة فسقط مع جميع الرجال الذين انتخبهم ليكونوا في موظنه ، وانتشر خبر هذه الهزيمة في اسبانية ، فخاف النصارى أن يستأسد المسلمون ويوقعوا بهم ، لكن السلطان يوسف حصر القتال في مكانه مع هذا الرجل المتحمس ، ولم ينكث بعهده معهم الا انه لما مات وخلفه ولده محمد استؤنفت الحرب ، وأخذ كل من الفريقين ينحي باللائمة على الأخر في اخفار الذمة .

وعام أربعة بعد الاربعمائة والالف خرج محمد بن يوسف غازيا في جيش كثيف ، فاكتسح البسائط وعاث في بلاد الاسبانيول ، وفي السنة التالية غزا جيان وأذاقها مر القتال ، وقفل بالغنائم فأخذ الدون أنريك يحصن ثغوره دفعاً لعادية المغاربة .

وسنة ١٤٠٦ قضى نحبه تاركا من الولد طفلا وابنتين فأوصى بتربية أولاده أخاه الدون فرناند الملقب بالرشيد وامرأته الملكة كاترينه ، وكان من فواتح أعمالها التجهيز لحرب غرناطة فشنت الغارات وعطلت الثغور ، ومات أثناءها محمد بن يوسف ، وخلفه أخوه البكر يوسف فتجدد القتال في مدته ، وتزاحف الفريقان في سنة عشر بعد الاربعمائة والالف وحاصر الاسبانيول النقيرة وأخذوها واستفحل بذلك شأن فرناند .

وفي هاتيك الآونة مات صاحب اراغون عن غير ولد شرعي كما قدمنا في أخبار أراغون ، فأجمع رأي نواب تلك الامة على انتخاب فرناند الرشيد ملكا عليهم لمكانه من القرابة وما عرف من ذمته وأمانته وعفته عن اغتصاب ملك ابن أخيه الذي استودعه طفلا رضيعاً فتوج فرناند ملكا على أراغون ، وبقي كافلا لابن أخيه في قشتالة وبينما كان سائراً لغزو المسلمين سنة ١٤١٦ وافاه أجله فاستقل بكفالة ملك قشتالة أمه كاترينة بنت دوق لنكاستر الانكليزي ، وكانت ممدوحة السيرة إلا أنها كانت مغرمة بالخمرة ، ونقم عليها الاسبانيول عدم كراهيتها الشديدة للاسلام فماتت حتف أنفها في غرة حزيران سنة ١٨ ، فتسلم ابنها ملك جويان أزمة الملك وهو في نحو الثالثة عشرة من العمر ، فتنازع الرئاسة الامراء والقواد ، وانتشبت الفتن ، وتوالت المحن ، الى أن تمكن من رأب الصدع .

وفي تلك الايام حدثت في غرناطة حوادث جمة من وفاة يوسف بن الاحمر وقيام ولده محمد الاعسر مقامه ، وخلع هذا ، وقيام محمد الصغير ، وخلعه ، ورجوع الاعسر ، وانتزاء يوسف ابن عمه عليه ، وجلوسه على تخت الامارة ، وموته ورجوع الاعسر ثالثة ، مما استوفيناه في أخبار غرناطة . وامتدت لجويان في قضايا المسلمين بعضهم مع بعض يد طولى ، واستفاد من انقسامهم ، فهزمهم وأثخن في بلادهم . ومما سود صحيفته نكبته لأمير الجيوش الدون الفارو دولونة ، الذي حضنه ورباه ونصره على أعدائه وأخلص في مناصحته مدة ثلاثين سنة ، فجزاه شر الجزاء بسبب اختياره ابنة ملك البرتغال لزواجه بعد وفاة زوجته الدونة مارية ، حال كون جويان يهوى رادغوند ابنة شارل السابع ملك فرنسا والصحيح ان الدون الفارو كان في دولة قشتالة لعهد جويان أشبه بيحيى ابن خالد البرمكي في دولة الرشيد ، لا يقطع أمر بدونه ولا تمضى قضية إلا على مقتضى.ارادته ، حتى انصرفت اليه الناس من دون الملك ؛ وازدحمت في بابه الاقدام ، وثقل على جويان احتمال هذا الامر أكثر مما احتمله ، إلا أنه لم يعمر زمانا بعد وفاة الفارو ومضى لسبيله في ٢١ تموز سنة ١٤٥٤ وكان ملكه مشوبا زمانا بعد وفاة الفارو ومضى لسبيله في ٢١ تموز سنة ١٤٥٤ وكان ملكه مشوبا

بالفتن ورأيه نسيباً للعجز ، إلا أنه كان ممن يحب العلم خصوصاً التاريخ والأدب.

وخلفه ابنه الدون انريك الرابع فأول ما فكر فيه عند استوائه على الكرسي أن ينسل ولدا يورث الملك . فاقترن بالدونة جويانة البرتغالية لكن لم يلبث أن اتخذ من دونها الحظايا ، فاختار كاتالينه دو صندوفال مدة ، ثم تركها ولما علم أنها علقت بفارس غيره أمر بضرب عنقه ، ثم بلغه ان دير راهبات مار بطرس دولاس دويناس محتاج الى الاصلاح فعين معشوقته هذه رئيسة للراهبات ، واتخذ الدوتة غيوماردو كاسترو عشيقة ، فحكمها في ارادته وانقطع اليها دون العالمين فثار عليها حسد الملكة واشتدت الفتنة بينهما ، حتى انهما مرة تعاركتا وتضاربتا وفتل من ساعد الملكة ما في صدرها من الغيظ ممن اغتصبها حقها ، فأمسكت بذوائب الحظية وصرعتها في الارض ، فحضر الملك مسرعا ورفس الملكة فأنامها لوقتها مغشيا عليها . قال المؤرخ لا فاله : « وهذه الوقائع المخجلة لم تكن الا مقدمة لحوادث اعظم فضيحة واظهر عارا ، وروى من عشق الملكة لبرتران دولاكوفا ومن تهتكها وولادتها ودعوة الملك امراء البلاد لحلف يمين الامانة لابنته الجديدة ، وإبائهم ذلك اشتباها في صحة نسبها للملك ، الى غير هذا من الامور الفاضحة ما امسكنا عن تفصيله ضنا بشأن التيجان وحرمة لمقام الصولجان خصوصا وان لهذا الملك فيه السهم الاوفر من العار». وبالإجمال فنقول ان امراء قشتالة خرجوا على اميرهم انريك ، ولاشتهار عجزه عن الزواج عندهم ، رفضوا ان يقبلوا عليهم ولي عهد من سلالته ، اذ ليس عندهم ممن له سلالة ، فولوا عهد الامارة اخاه الفونس وطوح ببعض الثوار بغض الملك واحتقاره حتى نصبوا له علما في محفل غاص ، ووضعوا عليه جميع شارات الملك وعصبوه بالتاج وقام واحد فقرأ على الملأ فاضح سيرته فأخذوا عند كل نبذة ينزعون قطعة حتى جردوا النصب ، ثم لم ينتهوا حتى حطوه للارض ، وبايعوا الفونس ملكا ، وجمهروا حوله ، وحصروا بعض المدن فزحف اليهم انريك وناصره من الامراء والاعيان من احفظه عمل الثوار ولم يحطب في حبال الفوضى ، فالتقى الجمعان في ظاهر اولميدو وتناجزوا مناجزة الاضداد،اذا ملأت صدورهم الاحقاد وفصل كل من الفريقين مدعيا لنفسه النصر والصحيح انه لم يتعين لاحد. ولم تزل الثائرة حتى جاء ما لم يكن في الحسبان ، وهو وفاة الدون الفونس في ٥ تموز من أشهر عام ٢٨بعد الاربعمائة والالف فلما لم يجد الخوارج من يقدمونه عليهم جاؤ وا مبايعين الدونة ايزابلا أخت الملك انريك ، فأبت مزاحمة اخيها وذكرتهم بما عليهم من فروض الطاعة لمليكهم ، الا أنها طالبت بحق الوراثة فلما عرض ذلك على الملك عده مغنما بشرط دخول القوم في الطاعة وسكن الثوار على وثيقة استخلاف الدونة ايزابلا والعفو العام عنهم ورضي الملك بذلك واعترضت الملكة داعية لابنتها التي تقدم خبرها فلم يسمع لها وحل وكيل البابا الامراء الذين أقسموا يمين الامانة لتلك البنت من عقدة اليمين .

#### فرديناند ملك اراغون وايزابلا ملكة قشتالة

وكانت ايزابلا جامعة بين جمال المنظر وجودة الادراك ، وأحسن منهما انها وارثة ملك قشتالة فأخذ جميع ملوك عصرها يتسابقون على خطبتها، الا ان اختيارها وقع على فرديناند ملك أراغون ومضت اليه رغما عن ارادة الكثيرين من أعيان المملكة ، فالتقيا في وادي الوليد وتم عقد النكاح بينهما في سنة ٦٩ .

فأحفظ ذلك المركيز دوفيلنه مستشارالملك، فقام يسعى في ايجاد خطيب من الملوك لابنة الملك، أملا بمنازعة ايزابلا الوراثة فمالوا أولا الى ملك البرتغال، ثم أبرزوا الدوق دوغويان واحتفلوا بالخطبة لكن سفراء الدوق اشترطوا على الملكة ان تحلف على رؤ وس الاشهاد بأن هذه الفتاة هي ابنة الملك انريك وعليه أيضا ان يحلف بأنه أبوها، ففعلا ومع ذلك بقي الخطيب مشتبها، حتى انه لم يهجم على النكاح. وأخطبوها لامير آخر اسمه الدون انريك، ثم لسوء ملكته كره الملك تزويجها منه فبقيت بدون عرس الى ما بعد مهلك الدون انريك الذي وقع في ١٢ كانون الاول سنة ٧٤.

فانتقل الملك الى ايزابلا زوجة فرديناند ، وفي أوائل الامر كاد يقع بين الزوجين الشقاق لكون فرديناند يزعم انه هو الملك الوحيد لانه لا يوجد رجل سواه من سلالة الدون انريك دوتراستامار، وايزابلا تزعم ان انتقال الامر الى النساء معروف في عادات مملكة قشتالة وهي أقرب وارث الى آخر ملك ، فلها الحق وحدها في الملك ، وحكم الزوجان من يفصل الخطاب فحكموا على الملك فرديناند فأجمع الرحلة عائداً الى أراغون فحينئذ أخذت ايزابلا تقدم له البراهين مقرونة بالرجاء بان دعواها هذه ضرورية لمصلحة ابنتهما اذ لو فرض انهما لم يرزقا ذكراً وكان حق المرأة ساقطا في الامارة لزم ان ينتقل ذلك الى زوجها الذي يكون أجنبيا فيكون قد اسقط ابنته من حقها ، ثم وعدته بانها تحكم وإياه بدون أن تخالفه الى شيء ، وانها تقدم اسمه على اسمها في الاوامر لكن لها وحدها الحق في نصب الحكام والولاة ، وهكذا مضى الامر وطال الرفاء بينهما وتم ما تم على يدهما فكانت شدة التحامهما سببا لانسلاخ الاندلس عن بلاد الاسلام .

وكان المركيز دوفيلنه قد مات وخلفه ابنه وارثا عداوة ايزابلا من أبيه فتحرك مع الدون الفونس كاريلو رئيس أساقفة طليطلة لاجل مناصبة الملكة وزوجها ، وأغريا ملك البرتغال بالاقتران بالدونة جويانة المشكوك في نسبها ، فأطاعهما ومع كونها ابنة شقيقته أقدم على ذلك ملتمسا من البابا الاسعاف في سؤله ، وخطبها ودخل مملكة قشتالة داعيا لنفسه ، فاعصوصب حوله أضداد الملكين ، وكشرت الفتنة عن نابها وكثر العيث وحوصرت المدن وضيق فرديناند على قلعة زامورة ونهد الى صاحب البرتغال بقرب ثورو فانكشف البرتغال ، وقتل منهم جم وافر وسلمت قلعة زامورة وذهب ملك البرتغال مستصرخا لويس الحادي عشر صاحب فرنسا ، فلم يصرخه وخذله أحزاب خطيبته ، وراجع البابا نفسه في الرخصة التي أعطاها في شأن زواجه بابنة أخته ،وقال انها كانت على غير ترو فنسخها بمنع لاحق ، ورأت في شأن زواجه بابنة أخته ،وقال انها كانت على غير ترو فنسخها بمنع لاحق ، ورأت تلك المسكينة أن زواجها من أحد أصبح عسيراً ، وان نسبها الى الملك انريك أصبح مسألة خلافية ، والقائمون بنصرتها قليلون فتبتلت راهبة في دير سانت كليردو قويمبرة وكانت تلقب بالبلتراينجه .

وكان يكثر في ممالك اسبانية لذلك العهد اللصوص وقطاع السوابل ، وقلما تخلو كورة من عيثهم وفسادهم ، وربما كان لبعض أمراء البلاد يد في امدادهم ، فوجه فرديناند وايزابلا عزمهما لاستئصال اللصوص ونظما عسكراً خاصا لتأثرهم وقطع دابرهم ، وسمياه هرمانداد وخصصا له مالا معينا ، وعقدا عليه للدون الفونس أخي فرديناند من حظية أبيه ، فجرى في أثر اللصوص ونكل بهم في كل سهل وجبل حتى لم يبق من هذه الدعارة الا القليل .

وفي هاتيك المدة هلك الدون جويان الثاني ملك أراغون ، وتولى مكانه ابنه فرديناند الكاثوليكي ، فضم أراغون وبلنسية وكاتالونة وصقلية وميورقة الى قشتالة ، فبينما كانت ممالك النصرانية العظيمة تتحد في تلك الاقطار كانت مملكة الاسلام الوحيدة فيها تزداد فتقا على فتق ليقضي الله أمراً كان مفعولا .



## الفصّل اكخامِسْ

# في ذكر مشيخة المرابطين والغزاة من الاسلام والنصرانية

كانت الثغور منذ القديم مواطن الامم المتناظرة ، ومواقف الاقران من حماة الاقوام المتبارزة ، وكماة الشعوب المتحاجزة ، ومقامات صدق المجاهدين ، ومظان النخوة الجائشة بالرؤ وس للذب عن العرض والدين ، ومنذ ظهرت دولة الاسلام بما شرع فيها من الجهاد لم تبرح مرابطة الثغور ، ومحافظة الدروب ، وبعوث الصوائف ، من اركان الملة وقواعد الدولة وأعمدة سرادق الخلافة ، يتنافس في الوفاء بها والقيام عليها الاطول يدأ ، والأبعد همًّا،والاشد عزمة ، والارخى في المجد غاية ، من خلائف الاسلام وسلاطينه وأمراء التوحيد وأساطينه ، ممن رفعوا في تعزيز الملة واجابة داعي الجنة شأن الجهاد ، ولم تزل آثار مساعيهم ظاهرة بهذه البقية من البلاد ، فان كان للاسلام لواء خافق فوق رؤ وس بنيه فهو بقية ما عقد بأيدي الغزاة والمجاهدين ، وان كان تحت أقدامهم مواقع للامتناع فهي نتيجة مواقع السيوف من رقاب المناهدين. ولما كانت الجزيرة الاندلسية \_ بموقعها من الاتصال ببر العدوة الاوروبية ، والموازاة لبر العدوة المغربية ، غير منفصلة عنه الا ببحر الزقاق الذي يتراءى الساحل من ورائه \_ تعد ثغر الثغور بين البرين الكبيرين ، وموطن الرباط ومعترك الثقاف من العنصرين العظيمين ، استمر الجهاد فيها ثمانمائة سنة ونيفا بين حماة الحنيفية والنصرانية منازعة الارض بالشبر، فاذ كان الاسلام هناك في عنجهيته والعرب تترامى الى الاندلس للاعتمار من جميع الاقطار ، قد عصفت ريحهم بأمم الفرنج

وأجفلت هذه بين أيديهم ، وانهزمت من أوجههم ، وانتظمت دولة بني أمية في ذلك الصقع أعظم ما كان العرب نضارة وأكمل عزاً وأبعد في العدو مغاراً ، مضت على الاسلام في الأندلس قرون كفت فيها نفسهامؤ ونة الجهاد ، وقامت وحدها في وجه العدو الذي كان قد انضم بعد التخاذل واستمسك بعد الاسترسال ، الى ان انقرض حبل الخلافة المروانية ، وتشعبت الكلمة وصار الامر الى ملوك الطوائف ، فاستأسد الفرنج ، واقتحموا ثغور المسلمين ، وأجلوهم عن كثير من القواعد والضواحي ، فاستصرخ هؤلاء اخوانهم من وراء البحر بحسب الانقطاع في تلك الجزيرة ، فوافاهم مدد المرابطين من بني لمتونة ، واستجاش يوسف بن تاشفين المغرب، فرمي اليه بأفلاذ أكباده من زناتة وصنهاجة وغيرهما، وأجاز الي الاندلس بجحافله ، فرد عادية النصاري ، واسترجع كثيرا من القواعد ، ولم يلبث ان تأذن الله بانقراض أمد تلك الدولة وقيام دولة الموحدين بني عبد المؤمن ، فاقتدوا بسلفهم في الجهاد ، وأجازوا الى الاندلس على ظمأ من اهلها لنجدتهم ، فصدموا تقدم العدو ، وفلوا غربه ، ولم يسعد الاسلام الحظ بطول انتظامهم ، وامتداد التئامهم ، فخامر دولتهم الضعف ، واستولى عليها الانقسام ، وظهر في عقبها الفشل ، وجاءت وقعة االعقاب لعهد الناصر من امرائهم الطامة الكبرى على الاسلام فلم تقم له بعدها قائمة تحمد فيما وراء البحر ، وانجلي أهله أمام العدو المتقدم الى سيف البحر ، وحشروا في مملكة ابن نصر الذي ضم شملهم في غرناطة وجوارها ، ورأى المسلمون أن الامر كاد يفلت من ايديهم وأن منزلهم هناك اصبح قلعة ، وأن زيالهم لتلك الديار أضحى قريب الاجل ، كما يستدل على ذلك من كلام علمائهم وشعرائهم كقول أبي البقاء الرندي :

قواعدٌ كنَّ أركانَ البلادِ فما عسى البقَاءُ إذا لم تَبْقَ اركانُ وكقول غيره:

حُثوا رواحِلَكُمْ يا أهلَ اندلس فما المقامُ بها إلّا مِنَ الغَلَطِ التَّوْبُ ينسلُ مِنْ أطرافِهِ وأرى ثوبَ الجزيرةِ منسولًا من الوسطِ الشَّوْبُ ينسلُ مِنْ أطرافِهِ وأرى



ملاقاة موسى بن نصير مع طارق بن زياد بأرض طلبطلة



وقول لسان الدين بن الخطيب وزير غرناطة الكبير من جملة نصيحته لاولاده :

« ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن القلق المهاد ، الذي لا يصلح لغير الجهاد ، فلا يستهلكه أجمع في العقار ، فيصبح عرضة للذلة والاحتقار ، وساعيا لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الافتضاح والافتقار ، ومعوقا عن الانتقال امام النوب الثقال » .

## عامر بن ادريس والاعياص من بني مرين

ولما ضعفت حامية الاندلس بعد ذهاب بني عبد المؤمن ، وضاقت مسالك المسلمين في الجزيرة ، وتسامع بذلك أهل المغرب ، نفروا للجهاد ، وسابق الني ذلك الامير أبو زكريا بن أبي حفص صاحب افريقية ، فأمدهم بالمال والرجال، واعطوه بيعتهم ، ولما قامت دولة بني مرين ، واستفحل أمر يعقوب بن عبد الحق ، واستبد بسلطنة المغرب ، وكان عظيم الاستعداد في نفسه لاحراز تلك المثوبة وبلوغ هاتيك الرتبة ؛ وأهمه شأن ابن أخيه ادريس بن عبد الحق لما وقع بينهما من المنافسة ، واستأذنه عامر بن ادريس في الجهاد ، اغتنب هذه الفرصة وعقد له على ثلاثة آلاف من مطوعة زناتة ، وأجاز معه رحو ابن عمه ابن عبدالله بن عبد الحق-، فكان لهم في الاندلس مقام كريم في الجهاد، ثم صارت الاجازة والجهاد شأن ذوي القرابة من ملوك المغرب المنافسين في الملك والمزاحمين في الدولة، اغتناما للاجر والذكر، وتوسلا الى قطع أسباب المنافسة بالغربة والانقطاع وهؤ لاء مثل ابناء عم الملوك من بني مرين الملقبين بالاعياص(١) ومثل عبد الملك يغمراسن بن زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد بن عبد القوي ، فامتلأت الاندلس بأقيال زناتة واعياصهم ، وكان ممن أجاز معهم بنو عیسی بن یحیی بن وسناف بن عبو بن أبی بكر بن حمامة ، ومنهم سلیمان وابراهيم اللذان كرم مقامهما في الرباط ، ثم أجاز موسى بن رحو بن عبد الله مع

<sup>(</sup>١) اعياص مفردها عيص: الاصل والشجر الكثير الملتف الاصول او جماعة الشجر ذي الشوك او ما اجتمع وتدانى والتفمن العضاة او عالي الشجر او منبت خيار الشجر او اصوله والاعياص في قريش: أولاد امية بن عبد شمس الاربعة .

أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق ، فولاه السلطان ابن الاحمر رئاسة الغزاة والمجاهدين ، ثم انصرف الى المغرب ، فولى مكانه أخاه عبد الحق ، ثم انصرف فولى مكانه ابراهيم بن عيسى بن يحيى بن وسناف ، ثم رجعا فرجعت امارة الغزاة الى موسى ، وبقي فيها الى أن هلك ، فوليها أخوه عبد الحق الى أن هلك سنة ٦٧٩ ، فوليها ابنه حمو بن عبد الحق بن رحو . وفي تلك المدةخرج عبد الحق بن عثمان من ولد محمد بن عبد الحق ثاني الامراء على بني مرين على السلطان أبي الربيع المريني ، وأجاز الى الاندلس لعهد سلطانها أبي الجيوش بن محمد الفقيه ، وخاطب ملك المغرب سلطان غرناطة في اعتقاله ، فقبض هذا عليه ففر من السجن لاحقا بالطاغية ، وعند ما ثار أبو الوليد ابن الرئيس أبى سعيد ، ودعا لنفسه ، وبويع بمالقة ، ووقعت الحرب بينه وبين ابن عمه سلطان غرناطة ، واخذ فيها حمو بن عبد الحق أسيراً ، وسيق الى أبي الوليد أطلق سراحه اكراما لعمه أبي العباس بن رحو ، فرجع الى سلطانه ، فارتاب به وولي مشيخة الغزاة عبد الحق بن عثمان فاستدعاه من دار الحرب ثم ارتحل هذا إلى افريقية ، إلى أن قتل في تلمسان .

## عثمان بن ابي العلاء شيخ الغزاة

ولما انتزى أبو الوليد بن الرئيس أبي سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر على ابن عمه صاحب غرناطة كان شيخ زناتة بسالقة عثمان بن أبي العلاء من آل عبد الحق ، فانتصر به أبو الوليد على ابن عمه ، ولما استتب له الامر عقد له على الغزاة من زناتة ، وصرف عن تلك الرئاسة عثمان بن عبد الحق بن عثمان فلحق بوادي آش مع السلطان أبي الجيوش ، وصار حموبن عبد الحق بن رحومن جملة عثمان بن أبي العلاء بعد ان كانت الرئاسة له، وبعد صيت ابن أبي العلاء ، واستفحل امره وعلت رايته ، وأتاح الله للمسلمين من النصر على يده ما لم يتوقعوه ، ولما مات أبو الوليد سلطان غرناطة وبويع ابنه صبيا لنظر الوزير ابن المحروق ، استبد عليه ابن أبي العلاء شيخ الغزاة ، فوقعت الفتنة بينه وبين المحروق ، استبد عليه ابن أبي العلاء شيخ الغزاة ، فوقعت الفتنة بينه وبين

الوزير ، ونصب الوزير له كفؤاً من ذوي قرباه يحيى بن عمر بن رحو ، وارتحل عثمان ، وبقي الى أن استبد بالامر السلطان محمد بن الاحمر ، ونكب ابن الحروق ، فاستدعى عثمان ثانية لمشيخة المجاهدين ، ومات لسبع وثلاثين سنة من امارته عليهم وكان مكتوبا على قبره هكذا :

«هذا قبر شيخ الحماة وصدر الابطال والكماة ، واحدالجلالة ، ليث الاقدام والبسالة ، علم الاعلام ، حامي ذمار الاسلام ، صاحب الكتائب المنصورة ، والافعال المشهورة ، والمغازي المسطورة ، امام الصفوف القائم بباب الجنة تحت ظلال السيوف ، سيف الجهاد ، قاصم الاعاد ، وأسد الأساد ، العالي الهمم ، الثابت القدم ، الهمام المجاهد ، البطل الارضى ، الباسل الامضى ، المقدس المرحوم أبي سعيد عثمان ، ابن الشيخ الجليل ، الهمام الكبير ، الاصيل الشهير ، المقدس المرحوم ، أبي العلاء ادريس بن عبدالله بن عبد الحق . كان عمره ثمانيا وثمانين سنة ، انفقه ما بين روحة في سبيل الله وغدوة ، حتى استوفى فى المشهور سبعمائة واثنتين وثلاثين غزوة » الى آخر ما هنالك .

### رئاسة الغزاة بعد عثمان بن ابي العلاء

وقام برئاسة الغزاة بعد عثمان الغازي هذا ابنه أبو ثابت عامر ، وكثرت عصابته ، واشتدت وطأته ، حتى استبد على ابن الاحمر هو وقومه ، وهم الذين قتلوه بعد رجوعه فائزاً من جبل الفتح بعد أن قتلوا عاصما خادمه ، وبايعوا أخاه يوسف فقبلها منهم ، لكن على حذر في الباطن ، فلما وجه السلطان أبو الحسن ابن مرين عزائمه الى الجهاد ، داخل ابن الاحمر في ازاحة الغزاة هؤلاء عن الاندلس ، فأجابه ، وقبض على أبي ثابت أميرهم واخوته ادريس ومنصور وسلطان ، وفر أخوهم سليمان فلحق بالطاغية ثم غربهم سلطان الاندلس الى افريقية ، وأعاد امارة الغزاة الى يحيى بن عمر بن رحو ، فكرم في الجهاد مقامه ، وحمدت آثاره ، وبقي فيها الى أن هلك السلطان أبو الحجاج بن الاحمر وقام بالامر ولده محمد ، وأخذ له البيعة الحاجب رضوان ، فقاسم يحيى بن عمر هذا

في الشأن ، وشارك في الدولة ، فلما انتزى الرئيس أبو سعيد قائما بدعوة ابن عمه اسماعيل أخي السلطان ، واغتصبوا منه الملك حسبما تقدم ، وأجاز الى المغرب مستجيراً بالسلطان أبي سالم بن مرين ومعه وزيره ابن الخطيب ، وقتلوا الحاجب رضوان ، لم يثقوا بيحيى بن عمر ، فاستدعوا لامارة الغزاة ادريس بن عثمان بن أبي العلاء ، وكان ببرشلونة ، فخف وانهزم يحيى الى دار الحرب ، ثم ترك فيها ابنه ، وأجاز الى سلطان المغرب لاحقا بالسلطان محمد المخلوع ، فبقي في صحبته الى أن قيض الله له الرجوع على يد أبي سالم والطاغية ، فرجع يحيى الى امارة الغزاة وخلطه السلطان بنفسه ، وبقي على حاله الى أن وقعت المنافسة بينه وبين ابن الخطيب الوزير ، فأغرى السلطان به وبقومه ، فأشخصهم الى المشرق ، فركب يحيى الى الاندلس غزاة على عادتهم .

وأما ادريس ففر بعد رجوع المخلوع مع الرئيس أبي سعيد الى الطاغية باشبيلية ، فلما غدر الطاغية بأبي سعيد حسبما تقدم الخبر ، أودع ادريس السجن ، فلم يزل فيه حتى تحيل للخلاص بمداخلة أسير مسلم ، فلحق بأرض الاسلام ، واتبعوه فلم يدركوه ، وجاء الى السلطان محمد المخلوع ، فأكرمه واستأذنه في اللحاق بالمغرب ، فأسعفه ، وآل أمره الى الاعتقال في أيام السلطان عبد العزيز بن مرين ، وقتل خنقا بمحبسه ، وتولى امارة الغزاة بالاندلس على بن بدر الدين بن موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق ، وآثره ابن الاحمر أبو بدر الدين بن موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق ، وآثره ابن الاحمر أبو الحجاج لممانعته دونه ليلة لحاقه بوادي آش مفلتا من شرك النكبة بالحمراء كما سبق به النبأ ، فاستمر في رئاسته هذه الى أن توفى حتف أنفه سنة ٧٦٨ .

#### سلطان الاندلس يباشر الغزو بنفسه بعد انتهاء امر الغزاة فيها

وقام برئاسة الغزاة بعده الامير عبد الرحمن بن علي بن يغلوسن ابن السلطان أبي علي ، قلده اياها سلطان الاندلس لقرب نسبه من سلطان المغرب ، وكون

هذه الخطة مخصوصة بأعياص بن مرين كما قدمنا ، فأهم ذلك صاحب المغرب لما خشي من عاقبة الترشيح ، وكانت بينه وبين لسان الدين بن الخطيب مراسلات سرية فأفضى اليه بميله الى الافساد ما بين سلطان غرناطة وأمير زناتة في الاندلس ، فاشتغل ابن الخطيب ذلك طبق خاطره ، حتى حمل سلطانه على اعتقال الامير عبد الرحمن وبطانته ، فألقاهم في السجن ، واسترضى بذلك سلطان المغرب ، فلما نزع ابن الخطيب الى هذا السلطان ، وتبين لابن الاحمر احتياله في شأنهم ، أطلق سبيلهم وجهز لهم الاسطول فأجازوا الى العدوة منازعين في الملك ، واستبد الامير عبد الرحمن بقسم من أعمالها ، وعفا رسم هذه الخطة من الاندلس ، وصار سلطانها يباشر أمور الغزو بنفسه ، وربما عقد على الغزاة لأحد أولاده ، وكان محو هذه الخطة من الجزيرة لسنة ٧٨٣ ، وأكثر السبب استبداد المراء الغزاة أبناء عم الملوك على سلاطين بني الاحمر ومقاسمتهم إياهم الجبايات المتفريق على الجند ، ومع هذا فقد احتملوا دالتهم مدة مديدة لمقامهم في الجهاد وأثرهم في دفع العدو ، وأخيراً لما ضاقوا بهم ذرعا رأوا الاحزم تحويل هذا الرسم الى أبنائهم ، فقلد محمد الغني بالله بن الاحمر ولده الامير يوسف مشيخة الغزاة .

#### لسان الدين بن الخطيب ورسم امارة الغزاة

وفي هذا التقليد يقول لسان الدين بن الخطيب: «هذا ظهير كريم فاتح بنشر الالوية والبنود، وقود العساكر والجنود، واجال في ميدان الوجود، جياد البأس والجود، واضفى ستر الحماية والوقاية بالتهائم والنجود، على الطائفين والعاكفين والركع السجود، عقد للمعتمد به عقد التشريف والقدر المنيف زاكي الشهود، وواجب المنافسة بين مجالس السروج ومضاجع المهود، وبشر السيوف في الغمود، وأنشأ ريح النصر آمنة من الخمود، أمضى أحكامه، وانهد العز أمامه، وفتح عن زهر السرور والحبور أكمامه، أمير المسلمين عبد الله محمد بن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن فرج بن نصر أيد الله تعالى أمره، وخلد ذكره، لكبير ولده، وسابق أمده وريحانة

خلده ، وياقوتة الملك على يده الامير الكبير ، الطاهر الظاهر الاعلى ؛ واسطة السلك وهلال سماء الملك ، ومصباح الظلم الحلك ، ومظنة العناية الالهية من مدير الفلك ومجري الفلك ، عنوان سعده ، وحسام نصره وعضده ، وسمي جده وسلالة فضله ومجده ، السعيد المظفر الهمام الاعلى الامضى ، العالم العامل الارضى ، المجاهد المؤمل المعظم أبي الحجاج يوسف ألبسه الله تعالى من رضاه عنه حللا لا تخلق جدتهاالأيام ، ولا تبلغ كنهها الافهام ، وبلغه في خدمته المبالغ التي يسر بها الاسلام » .

الى أن يقول: « رأى والله الكفيل لنجح رأيه ، وشكر سعيه ، وصلة حفظه ورعيه ، أن يجهد لهم اختياره ، ويحسن لديهم آثاره ، ويستنيب فيما بينه وبين سيوف جهاده ، وابطال جلاده ، وحماة أحوازه ، وآلات اعتزازه ، من يجري مجرى نفسه النفيسة في كل مبنى ، ويكون له لفظ الولاية وله أيده الله تعالى المعنى ، فقدمه على الجماعة الأولى كبرى الكتائب ، ومقادة الجنائب ، وأجمة الابطال ، ومزنة الودق الهه ال ، المشتملة من الغزاة على مشيخة آل يعقوب نسباء الملوك الكرام ، واعلام الاسلام ، وسائر قبائل بني مرين ، ليوث العرين ، وغيرهم من أصناف القبائل ؛ وأولي الوسائل ، ليحوط جماعتهم ، ويستخلص لله تعالى ولابيه أيده الله تعالى طاعتهم ، ويشرف بأمارته مواكبهم ، ويزين بهلاله الناهض الى الابدار على فلك سعادة الاقدار كواكبهم ، تقديما أشرق له وجه الدين الحنيف وتهلل ، واحس باقتراب ما أمّل ، فللخيل اختيال ومراح وللاسل السمر اهتزاز وارتياح ، وللصدور انشراح ، وللأمال مغدى في فضل الله تعالى ورواح ، فليتول ذلك أسعده الله تعالى تولي مثله ممن أسرة الملك أسرته ، وأسوة النبي صلوات الله تعالى عليه أسوته ، والملك الكريم أصل لفرعه ، والنسب العربي محتد لطيب طبعه » الخ . . . .

وقال في تقليد الامير سعد أخي الامير يوسف : « هذا ظهير جعل الله تعالى له الملائكة ظهيراً ، وعقد منه في سبيل الله تعالى لواء منصوراً ، وأعطى المعتمد به باليمن كتابا منشوراً ، ﴿ وما كانَ عطاءُ ربِّك محظوراً ﴾ واطلع صبح العناية

المبصرة الآية يبهر سفوراً ويسطع نوراً ، وأقر عيونا للمسلمين وشرح صدوراً ، ووعد الاهلة أن تصير بامداد شمس الهدى اياها بدوراً ، وبشر الاسلام بالنصر المنتظر والفتح الرائق الغرر مواسط وثغوراً ؛ واتبع حماة الدين لواء الامارة السعيدة النصرية ، فأسعد بها آمراً وأكرم بها مأموراً ، أمر به وأمضى العمل بمقتضاه وحسبه امير المسلمين عبد الله محمد ابن امير المسلمين المجاهد في سبيل رب سبيل رب العالمين ابي الحجاج ابن امير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين ابي الوليد بن فرج بن نصر ، اعلى الله رايته وسدد رأيه ، وشكر عن الاسلام والمسلمين سعيه ، لقرة عينه ، ومقتضي حقه من العدو ودينه ، وغصن الاسلام والمسلمين سعيه ، لقرة عينه ، ومقتضي حقه من العدو ودينه ، وهلال دوحه ، وآية لوحه ، ودرة قلادته ، ودري افلاك مجادته ، وسيف نصره ، وهلال قصره ، ولده الاسعد ، وسليل ملكه المؤيد :

الى ان يقول:

«حامي الحمى تحت ظل طاعته ، وكافي الاسلام الذي يأمن من اضاعته ، المحرز مزايا الاعمار الطويلة ، حظ الشهر في يومه ، وحظ اليوم في ساعته ، الموقر المهيب المؤمل المعلم ابي النصر سعد ، عرفه الله تعالى ببركة سعد بن عبادة جده ، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظم بمجده ، ووزيره في حله وعقده ، واجناه ثمرة النصر الذي كناه به ، ووصل سببه بسببه ، فما النصر إلا من عنده » .

الى ان يقول: « اختار لقيادة مغانيه المنصورة ، وامارة غزواته المبرورة ، اقرب الناس الى نفسه نسبا ، واوصلهم به سببا ، واحقهم بالرتب المنيفة ، والمظاهر الشريفة ذاتا وأبا ، وصرف اليه آماله واستعمل في أسنته يمينه وفي اعنته شماله ، وعقد عليه ألويته الخافقة لعزة نصره ، ورأى الظهور على اعداء الله تعالى جنى فهيأه لهصره ، وادار هالة قتام الجهاد عن قرب بالولادة على بدره ، ونبه نفوس المسلمين على جلالة قدره ، وقدمه على الكتيبة الثانية من عسكر الغزاة ، المشتملة على الاشياخ من اولاد يعقوب كبار بني مرين ، وسائر قبائلهم المكرمين » الخ . . .

## رسائل لسان الدين بن الخطيب الى ملوك العدوة

وكانت رسائل بني الاحمر الى ملوك العدوة تترى بالنفير والاستنجاد كلما بدأ للعدو كرة ، وأجلها ما كتب بقلم لسان الدين بن الخطيب أيام وزارته ننقل منها بعض الجمل إجمالا لمعنى الحالة ، ونأثر بعض الفقر الدالة على فقر الاندلس الى المغرب كلما أمعن العدو في الاستطالة ، فمن ذلك ما كتبه من كتاب على لسان سلطانه الى ابن مرين :

« ونحن نرتقب ما يخلق الله تعالى من مهادنة تحصل بها الاقوات المهيأة للانتساف ، ويسكن ما ساء البلاد المسلمة من هذا الارجاف ، ونفرغ الوقت لمطاردة هذه الأمال العجاف ، أو حرب يبلغ الاستبصار فيه غايته ، حتى يظهر الله تعالى في نصر الفئة القليلة آيته ، ولم نجعل سبب الاعتزاز فيما أردناه ، وشموخ الانف فيما أصدرناه ، الا ما أشعنا من عزمكم على نصرة الاسلام ، وارتقاب خفوق الاعلام ، والنهوض الى دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وان الارض حمية لله تعالى قد اهتزت ، والنفرة قد غلبت النفوس واستفزت ، واستظهرنا بكتبكم التي تضمنت ضرب المواعد وشمرت عن السواعد ، وان الخيل قد أطلقت الى الجهاد في سبيل الله الاعنة ، والثنايا سدتها بروق الاسنة ، وفرض الجهاد قد قام به المؤمنون ، والاموال قد سمح بها المسلمون ، وهذه الامور التي تمشت بقريبها أو بعيدها أحوال الاسلام ، والاماني المعدة لتزجية الايام ، ثم اتصل بنا الخبر الكارث بما كان من خور العزائم المؤمنة بعد كورها ، وتسويف مواعد النصرة بعد استشعار فورها ، وان الحركة معملة الى مراكش الجهة التي في يديكم زمامها ، واليكم وان تراخى الطول ترجع أحكامها ، والقطر الذي لا يفوتكم مع الغفلة ، ولا يعجزكم عن الصولة ، ولا يطلبكم ان تركتموه ، ولا يمنعكم ان طرقتموه وعركتموه ، فسقط في الايدي الممدودة ، واختلفت المواعد المحدودة ، وخسئت الابصار المرتقبة ، ورجفت المعاقل الاشبة ، وساءت الظنون ، وذرفت العيون ، وأكذب الفضلاء الخبر ، ونفوا أن يعتبر ، وقالوا هذا لا

يمكن حيث الدين الحنيف ، والملك المنيف ، والعلماء الذين أخذ الله تعالى ميثاقهم ، وحمل النصيحة أعناقهم ، هذا المفترض الذي يبعد ، والقائم الذي يقعد ، يأباه الله تعالى والاسلام ، وتأباه العلماء الاعلام ، وتأباه المآذن والمنابر ، وتأباه الهمم والاكابر ، فبادرنا نستطلع طلع هذا النبإ الذي اذا كان باطلا فهو الظن ، ولله المن ، وان كان خلافه لرأي ترجح ، وتنفق بقرب الملك وتبجح ، فنحن نوفد كل من يقدم الى الله تعالى بهذا القطر في شفاعة ، ويمد اليه كف ضراعة ، ومن يوسم بصلاح وعبادة ، ويقصد في الدين بث افادة ، يتطرحون عليكم في نقض ما ابرم ، ونسخ ما أحكم ، فانكم تجنون به على من استنصركم عكس ما قصد ، وتحلون عليه ما عقد وهب العذر يقبل في عدم الاعانة وضرورة عكس ما قصد ، وتحلون عليه ما عقد وهب العذر يقبل في عدم الاعانة وضرورة عليه واحد ، كأن هذا القطر لكلمة الاسلام جاحد ، كأن ذمام الاسلام غير جامع ،

ومن كتاب آخر في وصف ضيق المسلمين بالاندلس قوله « وإن تشوفتم الى احوال هذا القطر ومن به من المسلمين ، بمقتضى الدين المتين والفضل المبين ، فاعلموا إننا في هذه الايام ندافع من العدو تياراً ونكابر بحراً زخاراً ، ونتوقع ـ الا أن وقى الله تعالى انتصاراً ونلجاً اليه اضطراراً ونستمد دعاء المسلمين بكل قطر استعداداً به واستظهاراً ، ونستشير من خواطر الفضلاء ما يحفظ اخطاراً ، وينشىء ريح روح الله طيبة معطاراً ، فإن القومس الاعظم قيوم دين النصرانية الذي يأمرها فتطيع ، ومخالفته لا تستطيع ، ومى هذه الامة الغريبة المنقطعة منهم بجراد لا يسد طريقها ، ولا يحصى فريقها ، التفت على أخي صاحب قشتالة وعزمها أن تملكه بدله ، وتبلغه أمله ، ويكون الكل يداً واحدة على المسلمين ومناصبة هذا الدين واستئصال شأفة المؤمنين ، الكل يداً واحدة على المسلمين ومناصبة هذا الدين واستئصال شأفة المؤمنين ، وهي شدة ليس لأهل هذا الوطن بها عهد ، ولا عرفها نجد ولا وهد ، وقد اقتحموا الحدود القريبة والله تعالى ولي هذه الامة الغريبة ، وقد جعلنا مقاليد امورنا بيد من يقوي الضعيف ، ويدرأ الخطب المخيف ، ورجونا أن نكون ممن قال الله تعالى

فيهم ﴿ الذينَ قالَ لهمُ النَّاسُ إِن النَّاسَ قَدْ جمعوا لَكُمْ فَآخْشُوْهُم فزادَهُم إيماناً وقالوا حسبُنا الله ونعمَ الوكيل ﴾ إلى آخر ما قال .

وله من جملة كتاب عن سلطانه الى سلطان المغرب في ذلك المقصد: وليعلم مقامكم ، وهو من أصالة النظر غني عن الاعلام ، ولكن لابد من الاستراحة بالكلام ، والتنفث بنفثات الاقلام ، إننا إنما نجري امورنا مع هذا العدو الذي رمينا بجواره ، وبلينا والحمد لله بمصادمة تياره ، على تعداد أقطاره ، واتساع براريه ، وبحاره ، بأن تكون الامة المحمدية بالعدوتين تحت وفاق واسواق النفاق غير ذات نفاق ، والجماهير تحت عهد من الله تعالى وميثاق ، فمهما تعرفنا أن اثنين اختلف منهما بالعدوتين عقد ، ووقع بينهما في قبول الطاعة رد ، ساءنا واقعه ، ، وعظمت لدينا مواقعه ، وسألنا بأن يتدارك الخرق راقعه ، لما نتوقعه من التشاغل عن نصرنا ، وتفرغ العدو الى ضرنا». الى آخر ما قال وانعم في المقال .

وله في مثل ذلك عن سلطانه الى أحد أولاد السلطان أبي الحسن المريني قيل الى السلطان أبي فارس عبد العزيز وهو قوله:

« ان هذا القطر الذي تعددت فيه المحاريب والمنابر والراكع والساجد والذاكر والعابد والعالم واللفيف والارملة والضعيف قد انقطع عنه أرفاد الاسلام ، وشحت الايدي به منذ أعوام ، وقوبلت ضرائره بالاعذار ، والمواعيد المستغرقة للاعمار ، وان عرضت شواغل وفتن وشواغب وإحن فقد كانت بحيث لا يقطع السبب بجملته ولا يذهب المعروف بكليته .

ولا بُدَّ مِنْ شكوىٰ الى ذي مروءَةٍ يؤاسِيك أو يُسْليكَ أو يتـوجَّعُ ولو كانت الاشغاب تقطع المعروف ، وتصرف عن الواجب ، لم يفتح المقدس والدكم جبل الفتح ، وهو منازل أخاه بسجلماسة ولا أمده ولده السلطان أبو عنان وهو بمراكش ( الى أن يقول ) ولا كالحسرة في الجبل باب الاندلس ، وركاب الجهاد ، وحسنة بني مرين ، ومآثر آل يعقوب ، وكرامة الله للسلطان المقدس أبي الحسن والد الملوك ، وكبير الخلفاء والمجاهدين والدكم الذي ترد

على قبره مع الساعات والانفاس وفود الرحمة وهدايا الزلفة وريحان الجنة فلولا أنكم على علم من أحواله لشرحنا المجمل وشكلنا المهمل ، إنما هو اليوم شبح مائد وطلل بائد ، ولولا ان الله تعالى شغل العدو عنه بفتنة ، لم يصرف وجهه إلا اليه ، ولا حوم طيره إلا عليه ، ولكان بصدد أن يتخذه الصليب داراً ، وأن يقربه عينا ، والعدوة فضلا عن الاندلس قد أوسعها شراً ، وأرهق ما يجاوره عسراً ، نسأل الله أن لا يسود الوجوه بالفجع فيه ، ولا يسمع المسلمين الثكلة » الى أن يقول :

« فمن يستدعى لنصر دين الله وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن ، حيث المآذن بذكر الله تملأ الآفاق ، وكلمة الاسلام قدعمت الربى والوهاد إنما الاسلام غريق قد تشبث باهدابكم ، يناشدكم الله في بقية الرمق ، وقبل الرمي تراش (١) السهام ،وهذا أوان الاعتناء، واختبار الحماة ، وأعداد الاقوات ، قبل أن يضيق المجال ، وتمنع الموانع ، وقد وجهنا هذا الوفد المبارك للحضور بين يديكم ، مقرراً الضرورة منهيا الرغبة مذكراً بما يقرب عندالله مذكراً لذمام الاسلام ، جالباً على من وراءهم بحول الله تعالى من المسلمين البشرى التي تشرح الصدور ، وتسني الآمال ، وتستدعي الدعاء والثناء فالمؤمن كثير بأخيه ، ويد الله مع الجماعة ، والمسلمون يد على سواهم ، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، والتعاون على البر والتقوى مشروع في الذكر الحكيم مذكور وحق الجار مشهور وما كان جبريل يوصي به في الصحيح مكتوب » الى آخره . . .

# تخاذل المسلمين عن انجاد اخوانهم في الاندلس

وما زالت الاندلس تستجيش بالمغرب أوَانَ الضعف ، وملوك بني الاحمر يستصرخون بني مرين من وراء البحر إلى المائة التاسعة حيث صار السائل لا يجد مجيبا ، والصارخ لا يسمع ملبياً ، وتخاذل المسلمون عن النصرة ، وشغلوا في المغرب بشؤونهم الخاصة ، وفتنهم الناجمة عن مد اليد إلى اخوانهم في

<sup>(</sup>١) راش يريش ريشاً السهم: ركب عليه الريش

اسبانية ، بل انصرمت حبال آمالهم ببقاء ذلك القطر على الكلمة ، وأيقنوا أن سوف لا يبقى أحد في ذلك البر من الامة المسلمة ، فصارت ترد عليهم الاخبار وهم ساهون ، وتحدثهم الجالية والركبان بما خلفوا وراءهم من الفجائع والفظائع ، وهم لاهون ، وإذا ثار بأحدهم ثائر للجهاد لم يجد علما ينضوي اليه ، ولا سنداً يعول عليه ، ولا جماعة ينتظم فيها . ذلك بما أصاب المغرب من افتراق الكلمة وانحطاط الدول ، وتحول الاحوال الأول فلما سقطت الاندلس كانت اختها العدوة ناظرة اليها وهي تنشد :

ألا ربَّ يـوم لو رَمَتْني رَميْتُها ولكنَّ عهـدي بالنضال ِ قـديمُ

# اوروبا تنجد الاسبانيول وانشاء انظمة الفرسان لمحاربة المسلمين

وأما النصارى ففي بداية برازهم مع المسلمين في الجزيرة الاندلسية كانوا يستنجدون إخوانهم وراء جبال البيرانة ، فتخف إلى صريخهم امم الفرنج والالمان والانكليز، وربما نهض معهم امم اخرى من جميع أقطار النصرانية ولولا نجدات البر الكبير لاهل اسبانية لتحولت الجزيرة باسرها الى الاسلام ، وكان الفاصل بين الفريقين جبال البيرانة ، بدل أن يكون بحر الزقاق ، كما أنه لولا شارل مارتل المعروف عند العرب بقار له لسخر المسلمون قسما من أوربا ، وربما كانوا وصلوا الى القسطنطينية العظمى من طريقها حسبما كان يتخيل موسى بن نصير ، ولكن دول أوربا خصوصا ماجاور منها اسبانية كانت لا تضن على هذه البلاد بدم ولا مال في مدافعة المسلمين ، تخلصا من غاراتهم الى ما وراء الجبال . وحصولهم في قلب اوربا وكان نصارى اسبانية أنفسهم أهل شدة ومراس على الحرب ، وكان أمراؤ هم عند القتال يجمعون من في اقطاعهم من المقاتلة ، وينضمون الى الملك ، وبقي هذا شأنهم الى أن علقت آمالهم باجلاء المسلمين عن البلاد ، ووجدوا في حالة الجند من جهة المؤ ونة قصوراً عن ادراك المرام ، فرأوا انشاء مرابطة أشبه بمرابطة الاسلام ، لا شغل لها الا الصلاة والقتال وسبق فرأوا انشاء مرابطة والقتال وسبق

الى تحقيق هذه الوطر الفونس الباتليور صاحب أراغون ، فأنشأ جندية سماها بنظام المخلص ، وجعل لها قوانين وعلامات ، وقاتل بستة آلاف من رجالها في غارته على بلاد المسلمين ، ثم ظهر نظام الفرسان الهيكليين الذي انشىء سنة 1114 فلم تمض بضع عشرة سنة حتى بلغ من القوة والاستفحال المبالغ التي لا تصح إلا للدول ، وسنة 1107 انشأ إثنان من أمراء الاسبانيول أحدهما اسمه سويرو والثاني غرمان نظام مار جوليان الاجاص ، وذلك لوكنهما بنيا حصناً في مكان مخصص بمار جوليان فيه غيضة اجاص ، نزل لهما عنها مطران طلمنكة .

وسنة ١١٥٧ بعد وفاة الامبراطور الفونس السابع ، حينما جمع الموحدون عساكرهم لمنازلة طليطلة ، خارت عزائم الفرسان الهيكليين الذين في يدهم قلعة رباح ، فنزلوا عنها للدون سانشو أو شانجه الملقب بالمأسوف عليه فأعلن هذا الامير ان من أراد من أمراء البلاد الدفاع عن قلعة رباح فهي له أقطاعاً بملحقاتها ، فلم ينهض احد وبعثت الحمية راهبا من دير فيترو سمي فيما بعد مار ريموند وراهبا آخر اسمه دياغو فلسكيز فطافا في البلاد وبالغا في التحريض والنفير، حتى جمعا عشرين ألف مقاتل في تلك القلعة ، وامتلأت ذخائر، فأنشأ لهم ريموند نظاما ، وقيدهم بروابط وسمى هذه الجندية الدينية بنظام قلعة رباح ، وجاءها التثبيت من البابا، واستمسكت بقوانين ماربنوا، وكانت علامتها الفارقةرداء أبيض وقلنسوة مرسلة من الرأس على المنكبين ، وبعد ذلك صارت علامتها صليبا أحمر على الثياب ، وفي هاتيك المدة تألف نظام رهباني حربي آخر يقال له نظام مار يعقوب السيف ، وثبته البابا اسكندر الثالث ، وجعلت لاصحابه علامات فارقة في الثوب وشكل الصليب وغير ذلك ، وكانت مدينة القنطرة في يد فرسا ن قلعة رباح فأسلموها الى فرسان مار يعقوب وصارت مركزاً لهم، ومن هذه الفرق الرهبانية المرابطة أيضا فرسان مار جرجس الفامه ، نظمهم الفونس الثاني ملك أراغون سنة ١٣٠١ في نواحي طرطوشة ، وسنة ١٣١٧ بعد استئصال الهيكليين تألف في مونتيزه من أراغون نظام آخر باسم مار جرجس ، فانضم اليه النظام الاول وصارا واحداً وكان لكل نظام من هؤ لاء رئيس اسمه المعلم أو الاستاذ ورتبته أعلى الرتب ، ويتلوه القائد الكبير وينوب عنه اذا غاب ، ويتلوه الكلافرو ، وهو دهقان القوم المكلف بإدارة الاملاك وحفظ الاموال ، وكان في نظام مار يعقوب مجلس مؤلف من ثلاثة عشر أخاً لا يعقد ولا يحل المعلم بدون قرارهم .

# رهبانيات النصارى المرصدة لمجاهدة المسلمين

ووجد في اسبانية نظام راهبات محاربات سمي بنظام سيدات الفأس ، وأصل تأسيسه ان المسلمين بعد أن خسروا طرطوشة كروا لاسترجاعها وحاميتها قليلة ، فكادت تسقط ، لولا ما قيل من أن النساء هجمن نحو الاسوار وبذلن أنفسهن حتى رددن العدو ، فتأسس من ذلك الوقت نظام جندية للنساء ، وسنة ١٣٧٩ قلد جويان الاول سيف الفروسية مائة شاب من أبناء الاعيان ، وأعطاهم وسام الحمامة ، وكان عقد الوسام عبارة عن سلسلة ذهب معلقة بها حمامة من الفضة في دائرة من الذهب ، وكان نذر اولئك الفرسان أن يكونوا أمناء لنسائهم .

وأما مقصد هذه الرهبانيات كلما فهو حرب المسلمين وغزوهم ، وقد وجد غير ما ذكرنا لكن هذه هي المشهورة ، وقد اتسعت سلطتها وانبسطت قوتها ، حتى صار يخشاها الملوك ، وأصبحت تستبد عليهم استبداد غزاة المغرب على ملوك غرناطة ، فلما ثل عرش غرناطة وتم مقصد فرديناند وايزابلا ، وأدى هؤلاء الفرسان خدمتهم ، عول الملك وامرأته على الغاء هذه النظامات ، ونال من البابا اينوشنسيوس الثامن أمراً بادارة هذه الرهبانيات ، وصارت منذ ذلك الحين الى نظر الملك .



# في سقوط غرناطة والجلاء الاخير

# عودة الى ذكر بني الاحمر فتنة الزغل

وصلنا في ذكر دولة بني الاحمر الى أبي الحسن علي المتولي الملك بعد محمد بن اسماعيل ، والذي يفهم من بعض مؤ رخي الفرنج انه هو ابنه البكر وفي (النفح) يقول «انه هو أبو الحسن علي بن سعد بن علي بن يوسف بن محمد الغني بالله » ولا يذكر كيف أفضت اليه الامارة ، بل جل ما يقوله هنالك : «إن بني الاحمر ملوك الاندلس الباقية بعد استيلاء العدو على الجل ، كانوا في جهاد وجلاد في غالب أوقاتهم الى زمان السلطان أبي الحسن علي بن سعد النصري الغالبي الاحمري ، واجتمعت الكلمة عليه بعد ان كان أخوه أبو عبدالله محمد ابن سعد المدعو بالزغل قد بويع بمالقة بعد ان جاء به بعض القواد من عند النصارى ، وبقي بمالقة برهة ، ثم ذهب الى أخيه أبي الحسن وانقضت الفتنة »

# السلطان ابي الحسن علي بن الاحمر والحرب بينه وبين فرديناند وايزابيلا

وقال مؤ رخو الفرنج انه لما ثارالزغل على أخيه ، وسرح أخوه الجيش في أثره فر هذا الى الدون انريك ملك قشتالة ، فتجاوز أبو الحسن حدود بلاده ، وأغار على بلاد الاسبانيول لكن روى دوليون قائد الثغور قابله بأخذ مدينة مونتجيقار ، ثم مات الدون انريك ، وتولى فرديناند وايزابلا ، فراسلهما أبو الحسن في

المهادنة فقبلا بها على شريطة ان يعترف سلطان غرناطة بسيادة ملك قشتالة ، فأجاب سفراء ابن الاحمر انهم غير مفوضين بذلك ، فأشخص فرديناند وايزابلا سفراء هما بطلب الجزية واقتضاء الخضوع من صاحب غرناطة ، فلما عرضوا ذلك على السلطان أبي الحسن أبى قبوله كل الاباء ، وقال لهم « اذهبوا واخبروا من أرسلكم ان الملوك الذين كانوا يؤدون الجزية قد ماتوا منذ طويل ، وان دار الضرب في غرناطة عادت لا تضرب فضة ولا ذهبا، ولا تضرب الاسيوفاو حرابا» . وحيث كان فرديناند وإيزابلا مشغولين بحرب البرتغال احتملا منه هذا الجواب ، وأجلا الانتقام منه الى وقت آخر .

وأما أبو الحسن فافتتح الحرب على النصارى ، ودهم قلعة الصخرة التي كان الاسبانيول قد استولوا عليها في أيام فرناند الرشيد لما بلغه من ضعف حاميتها ، فتسلقت عساكره أسوارها ليلا ووضعت السيف في الحامية ، وساقت البقية مقرنين في الاصفاد الى غرناطة ، وقفل أبو الحسن ظافراً منصوراً الى حاضرته فخرج الاعيان لملاقاته ، ولكن عامة أهالي غرناطة بزعم مؤرخي الاسبانيول لم يحتفلوا بما صنعه أبو الحسن ؛ خصوصا بسبي النساء فأظهروا الامتعاض ، ووزعوا المآكل على الاسرى ، وقيل انه لما اجتمع الامراء والفقهاء ، لتهنئة السلطان بهذا الفتح ، اذا بصوت هائل ارتفع فيهم يقول الويل لغرناطة قد دنا أجلها ، إن انقاض الصخرة ستقع على رؤ وسنا ؛ فأرجف هذا الصوت جميع الحضور ، وتطلعوا فاذا بشيخ طاعن في السن من طبقة الدراويش قد خرج يطوف في الاسواق ناعقا بالخراب ولا نعاق الغراب ، حتى أجزع الجميع ، وتطير منه الرفيع والوضيع ، وأما أبو الحسن فعده من جملة الممسوسين ولم يلتفت اليه .

## حدود مملكة غرناطة وسكانها

وقال بعض اولئك المؤرخين أن مملكة غرناطة لعهد ابي الحسن كانت مشتملة على أربع عشرة مدينة عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا الابراج والحصون والقرى العامرة ، وورد في التاريخ العام للعلامة كنثو الشهير: ان سلطنة

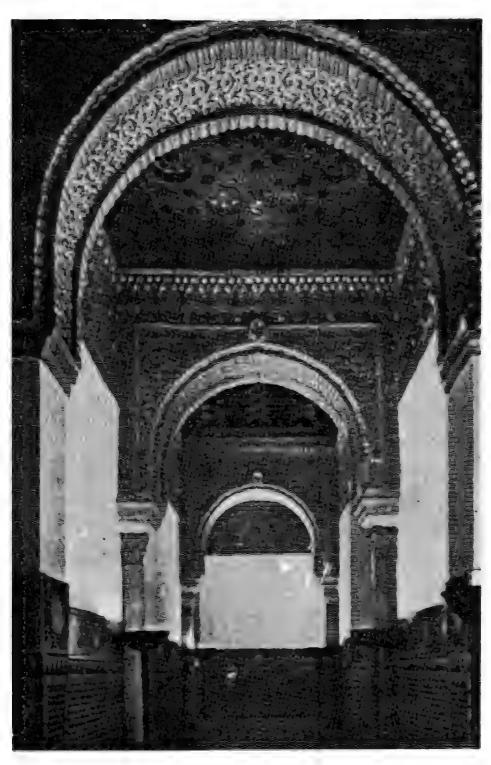

الإقواس والاعمدة داخلأحدالقصور



غرناطة في تلك الايام كانت تحتوي ثلاثين مصراً وثمانين مدينة صغيرة وعددا لا يحصى من الابراج والحصون والدساكر ، وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسلمين في الاندلس باربعة ملايين من النسم وقالوا ان السلطان أبا الحسن بن الاحمر داخلته الخيلاء وخامره العجب ببسطة سلطانه وكثرة جنوده ، ففي سنة ١٤٧٨ لما حضر الدون جان دوفيرا من فرسان فرديناند وإيزابلا ومعه جماعة يتقاضى الجزية المعتادة من مولاي أبي الحسن احتفل السلطان بلقائه ، وظن في الاول انه قادم لمبارزة أحد فرسان المسلمين ، لما كانت جارية به العادة بين الفريقين من البراز والسجال في ألعاب الفروسية أيام الموادعة ، فلما عرض له الامر أجابه الجواب السابق من أن الذين سبق لهم أن يؤدوا الجزية قد ماتوا والآن دار ضربنا عادت لا تضرب إلا نصالا وحرابا ، فلم يتمكن الملك وزوجته من جواب أبي الحسن إلا بعد ثلاث سنوات لاشتغالهما بحرب البرتغال . وكان بين ملوك الاسلام والاسبانيول عهد على أن لكل فريق أن يشن الغارة على أرض الفريق الآخر خفية بدون نشر بنود ولا قرع طبول بشرط أين لا تطول مدة غارته فوق ثلاثة أيام ، فعلم أبو الحسن أن قلعة الصخرة قليلة الحامية ، وهي قلعة أمنع من عقاب الجو، مبنية على قنة جبل لها طريق واحد منحوت في الصخرة ، فقبل عيد الميلاد بأيام انتبه أهل الصخرة ليلا على صياح « المغاربة . المغاربة » فدخلوا القلعة وقتلوا الحراس وأسروا من سلم ، وساقوهم الى غرناطة وجرى ما جرى .

وقال المقري في شأن ملك هذا السلطان ما يأتي:

« واستقل السلطان أبو الحسن بما بقي من ملك المسلمين بالاندلس ، وجاهد الاعداء وافتتح عدة أماكن ، ولاحت له بارقة الكرة على العدو ، وخافوه ، وطلبوا هدنته ، وكثرت جيوشه ، فأجمع على عرضها بين يديه ، وأعد لذلك مجلسا اقيم له خارج الحمراء ، وكان ابتداء هذا العرض يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة عام اثنين وثمانين وثمانين وثانمائة ، ولم تزل الجنود تعرض عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من محرم السنة التي تليها ، وهو يوم ختام العرض وكان معظم

المتنزهين بالسبيكة وما قارب ذلك ؛ فبعث الله سيلا عرما على وادى حدرة بحجارة وماء غزير كافواه القرب عقابا من الله وتأديبا لهم لمجاهرتهم بالفسق والمنكر ، واحتمل الوادي ما على حافتيه من حوانيت ودور ومعاصر وفنادق وأسواق وقناطر وحدائق وبلغ تيار السيل الى رحبة الجامع الاعظم ، ولم يسمع بمثل هذا السيل في تلك البلاد، وكان بين رؤ ساء الافرنج في ذلك الوقت اختلاف عظيم ، فبعضهم استقل بملك قرطبة ، وبعضهم باشبيلية وبعض بشريش ، وعلى ذلك كان السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات ، وركن الى الراحات وأضاع الاجناد وأسند الامر الى بعض وزرائه ، واحتجب عن الناس ، ورفض الجهاد، والنظر في الملك ليقضى الله تعالى ما يشاء ، وكثرت المظالم والمغارم، فانكر الخاصة والعامة ذلك منه ، وكان أيضا قد قتل كبار القواد ، وهو يظن أن النصاري لا يغزون البلاد ، ولا تنقضي بينهم الفتنة ، ولا ينقطع الفساد ، واتفق أن صاحب قشتالة تغلب على بلادها ، وانقاد له الرؤساء المخالفون ، ووجدت النصاري الطريق الى الافساد ، وذلك انه كان للسلطان أبي الحسن ولدان محمد ويوسف وهما من بنت عمه السلطان أبي عبدالله الايسر وكان قد اصطفى على امهما رومية له منها بعض ذرية ، وكانت حظية عنده مقدمة في كل قضية ، فخيف أن يقدم أولاد الرومية على أولاد بنت عمه السنية ، وحدث بين خدام الدولة التنافر والتعصب لميل بعضهم الى أولاد الحرة وبعضهم الى أولاد الرومية وكان النصاري أيام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لأمدِ حددوه وضربوه ، ولما تم أمد الصلح ، وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الاولاد ، وتشكى الناس مع ذلك بالوزراء والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف والجور ، فلم يصغ اليهم ، وكثر الخلاف واشتد الخطب ، وطلب الناس تأخير الوزير وتفاقم الامر »انتهى .

## زوجتا ابي الحسن والفتنة

وورد في تواريخ الافرنج « أن السلطان أبا الحسن كان متزوجا بامرأتين : احداهما ابنة عمه واسمها عائشة الحرة ، والثانية ثريا اسبانيولية اسلمت كان أبوها

قائد مرثوس وله من الاولى أبو عبدالله محمد ويلفظ في بلده بالتخفيف ، فيقال أبو عبدالله ، وحرفه الاسبانيول أبو عبديل ، ومن الثانية ولدان أحدهما سيدي يحيى الذي كان يريد أبوه أن يوليه عهده اكراما لوالدته الحظية ، وبهذه المناظرات انقسمت غرناطة الى قسمين ومال قسم من الرؤساء والاعيان نحو الامير أبي عبدالله ، واشتدت الفتنة التي مصدرها النساء ، وفي خلالها ارتكب السلطان أبو الحسن الخطأ في منازلة الصخرة لوقوع الفرقة في مملكته » .

## نكبة الحامة

«لما بلغ خبر أخذ الصخرة الملك فرديناند جزع جزع شديداً ؛ وأعمل في النفير ، وجمع مقاتلة الثغور ، وبـث الرهابين في جميع الاقطار يستنفرون فرسان النصرانية لقتال الاسلام ، فأول من لبي الدعوة الدون لذريق بونس ليون الملقب بمركيز قادس ، وكان له في الاندلس أراض واسعة ، وحصون عديدة ، وعنده مقاتلة كثيرة ، فأجمع الغارة وبلغه ان قلعة الحامة قليلة الحراس ، فارسل من جماعته رجلا حاذقا مقداما دربا باقتحام الثغور خبيرا بتسلق الجدران اسمه اورتغادو برادو فر ، ادله في نواحي الحامة بليلة مدلهمة وطاف حول الاسوار ، وصعد القلعة وعين مكان وضع السلالم ، وعاد مخبرا ، مولاه بما شهد، فجمع هذا اصحابه وساروا في ثلاثة آلاف فارس واربعة آلاف ماش ، وكانوا في النهار يكمنون، وفي الليل يسرون بدون جلبة ولا ضوضاء ، حتى وافوا الحامة قبل انبلاج الفجر بساعتين ، فسار اورتغا بثلاثمائة مقاتل وثلاثين من حملة السلالم الى جانب القلعة فتسلقوها بدون عائق ، وقتلوا بعض الحراس ، وارتفعت الصيحة وملكت القلعة ، لكن أهل المدينة وان كانوا في الاغلب تجارا وصناعا فقد كانوا ذوي حفاظ وشدة بأس وبصائر في الحرب كسائر المغاربة فرشقوا المحاصرين بالنبال والحجارة وحملوا على القلعة فضيقوا عليها حتى خاف الاسبانيول أن يسترجعوها منهم ، وتشاوروا في حرقها ، والخروج منها فنهاهم المركيز عن ذلك وحرضهم على الثبات ، واستحر القتل بين الفريقين ، وقاتل أهل الحامة نساءً ورجالا صغاراً وكباراً قتال الاسود عن أشبالها ، لكن العدو تغلب عليهم فقتل بعضاً وأسر بعضا ونهب البلدة ودمرها تدميرا .

وأسرع فارس مغربي الى الحمراء يخبر السلطان أن النصارى قد دهموا تلك الليلة قلعة الحامة ، وحدث عراك شديد على الاسوار وانه عندما فارق المدينة كانت القلعة في يد النصارى فأرسل من غرناطة الف فارس لاجل المشارفة واستقصاء الخبر فوجدوا العدو قد تسلم القلعة والبلدة ، فزحف السلطان أبو الحسن بثلاثة آلاف فارس وخمسين الف راجل ولم يستأن ريثما يجهز جيشه بالمدافع والعدة ، وكان للمركيز صاحب هو الدون الونزو القرطبي قدم لنصرة صاحبه ، فلما أحس بقدوم أبي الحسن فرَّالى النقيرة ، فلم يتعقبه السلطان ، وظل قاصداً الحامة ، وحصرها من كل جهة وركز الاعلام حواليها ، لكن حيث كان جيشه مكشوفا للعدو أصبح هدفا للسهام فقتل منه كثيرون ، وارتدوا على أعقابهم ، وادرك ابن الاحمر خطأه بالزحف بدون آلات الحصار ، ولكنه لم يرجع عن كيده بل أمر بحفر الخنادق حول السور وواصل القتال فقتل وجرح من المسلمين نحو الالفين .

فأعمل المسلمون الحيلة في قطع المدد عن الحامة وكان لها نهر يسقيها فأداروه عنها بعد أن تقاتلوا عليه قتال اليأس ، واذ لم يكن فيها عيون ولا آبار اشتد الخناق بالاسبانيول ولم يبق لهم مورد سوى قناة صغيرة ، وعليهم اذ وردوها أن يقاتل منهم فريق ، ويشرب فريق ، حتى يصح أن يقال ان كل نقطة ماء بنقطة دم .

ثم سقطوا على بئر أغاثهم ماؤها قليلا ، ولكن بلغ منهم الضيق حده ، فأرسلوا بالصريخ الى ملوكهم فأصرخهم دوق مدينة سيدونيا من اشبيلية في خمسة آلاف فارس وخمسين الف ماش وظاهره رئيس فرسان قلعة رباح ، وتقدم فرديناند بحاشية غير وافرة ، وأرسل يقول للدوق ان ينتظر اجتماع الحشود ، فأجابه الدوق انه لا يمكنه الانتظار لكون الذين تحت الحصار في ضيق شديد ، واذ علم أبو

الحسن بدنو الجيوش عزم على الهجمة الاخيرة وفي صباح يوم اجتمع نخبة من أبطال المسلمين ، وتسلقوا السور من ناحية برج عال ووضعوا السلالم ، وقتلوا الخفراء ، ووصلوا الى السوق وكادوا يبلغون الابواب ، وهم نحو سبعين رجلاً فقط فأحاط بهم الاسبانيول إحاطة السوار بالمعصم فانضموا شبه دائرة رافعين في وسطهم راية النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا يدافعون عن حوضهم دفاع الليوث حتى لم يبق منهم سوى رجل واحد سقط وهو معتنق الراية النبوية فأصاب أبا الحسن اليأس من هذا الفشل ، وأقلع عن الحامة الى غرناطة ووصلها المدد الكثيف». انتهى ما ذكره الافرنج في شأن الحامة وهاك ما ورد في ( نفح الطيب ) بهذا الشأن .

« وصح عند النصارى ضعف الدولة واختلاف القلوب ، فبادروا الى الحامة فأخذوها غدراً آخر أيام الصلح ، على يد صاحب قادس سنة سبع وثمانين وثمانمائة وغدوا للقلعة وتحصنوا بها ، ثم شرعوا في أخذ البلد فملأوا الطرق خيلا ورجالا ، وبذلوا السيف فيمن ظهر من المسلمين ، ونهبوا الحريم والناس في غفلة أيام من غير استعداد كالسكارى ، فقتل من قضى الله تعالى بتمام أجله ، وهرب البعض وترك اولاده وحريمه ، واحتوى العدو على البلد بما فيه وخرج العامة والخاصة من أهل غرناطة عندما بلغهم العلم ، وكان النصارى عشرة آلاف بين ماش وفارس ، وكانوا عازمين على الخروج بما غنموه ، واذا بالسرعان من أهل غرناطة وصلوا ، فرجع العدو الى البلد ، فحاصرهم المسلمون وشددوا في ذلك ، ثم تكاثر المسلمون خيلا ورجالا ، من جميع بلاد الاندلس ، ونازلوا الحامة وطمعوا في منع الماء عن العدو ، وتبين للعامة ان الجند لم ينصحوا فأطلقوا ألسنتهم بأقبح الكلام فيهم وفي الوزير وبينما هم كذلك اذا بالنذير جاء ان المسلمين من الحامة وقصدوا ملاقاة الواردين من بلاد العدو ، ولما علم بهم العدو المسلمين من الحامة وقصدوا ملاقاة الواردين من بلاد العدو ، ولما علم بهم العدو ولوا الادبار من غير ملاقاة محتجين بقلتهم وكان رئيسهم صاحب قرطبة .

ثم ان صاحب اشبيلية جمع جنداً عظيما من جيش النصارى الفرسان

والرجال ، وأتى لنصرة من في الحامة من النصارى ، وعندما صح هذا عند العسكر ، اجتمعوا وأشاعوا عند الناس أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعداد ، والصلاح الرجوع الى غرناطة ، ليستعد الناس ويأخذوا ما يحتاج اليه الحصار من العدة والعدد ، فعندما أقلع المسلمون عنها دخلتها النصارى الواردون وتشاوروا في إخلائها أو سكناها ، واتفقوا على الاقامة بها وحصنوها وجعلوا فيها جميع ما يحتاج اليه ، وانصرف صاحب اشبيلية وترك أجناده وفرق فيهم الاموال ، ثم عاد المسلمون لحصارها وضيقوا عليها وطمعوا فيها من جهة موضع كان النصارى في غفلة منه ،ودخل على النصارى جملة وافرة من المسلمين وخاب السعد بذلك بأن شعر بهم النصارى فعادوا عليهم وتردى بعضهم من أعلى الجبل ، وقتل بأن شعر بهم النصارى فعادوا عليهم وتردى بعضهم من أعلى الجبل ، وقتل الكثرهم وكانوا من أهل بسطة ووادي آش فانقطع أمل الناس من الحامة ووقع الاياس من ردها «انتهى .

فأنت ترى قرب الروايات العربية من الافرنجية في مؤداها وقد آثرنا المقابلة بين النقلين زيادة في التمحيص وامعاناً في النصح لقلة تداول هذا التاريخ في العربية .

ثم قال صاحب (نفخ الطيب) « وفي جمادى الاولى من السنة تواترت الاخبار ان صاحب قشتالة أتى في جنود لا تحصى ولا تحصر ، فاجتمع الناس بغرناطة ، وتكلموا في ذلك ، وإذا به قد قصد لوشة ونازلها قصد أن يضيفها الى الحامة ، وجاء بالعدة والعدد ، وأغارت على النصارى جملة من المسلمين فقتلوا من لحقوه ، وأخذوا جملة من المدافع الكبار ، ثم جاءت جماعة أخرى من أهل غرناطة وناوشوا النصارى ، فألجأوهم الى الخروج عن الخيام ، وأخذوها فهرب النصارى وتركوا طعاما كثيراً وآلة ثقيلة وذلك في السابع والعشرين من جمادى الاولى من السنة المذكورة »انتهى .

وقال مؤرخو الافرنج « ان فرديناند عقد مجلسا في قرطبة ليرى ماذا يفعل بالحامة ، فأشار اكثرهم : بدك حصونها واخلائها لصعوبة حفظها من طارقة العدو

ولزوم حياطتها دائما بحامية وافرة تقتضي نفقات باهظة ، فعارضت في ذلك الملكة إيزابلا ، وأصرت على ابقائها ، وجعلت حمايتها لنظر قائد اسمه فرناند بورتو كريرو مع اربعمائة فارس والف راجل .

## الحرب على لوشة

وأجمع فرديناند على حصار لوشة وهي موقع حصين على مقربة من الحامة ، فاستنفر جميع المدن وبالغ في حشد العساكر ، وبلغ ذلك المسلمين فراسلوا اخوانهم من وراء البحر . فأرسل فرديناند وإيزابلا اسطولهما لمنع إجازة المدد، واكتساح أرياف بر افريقية ، وسار من قرطبة وقد ترك أكثر جنوده في استجة ، وانما استصحب خمسة آلاف فارس وثمانية آلاف ماش فنازل لوشة فشاهد من حصانة لوشة وصعوبة مسكلها ومنعة النهر المطيف بها ما هاله ، فأدرك خطأه بسرعة الاقدام ، لكنه أرسل كتيبة من جيشه للنزول بربوة محاذية للجسر يسميها المغاربة « صنتو أبو الحسن » وكان قائد لوشة رجلًا يقال له على العطار شيخا عالى السن مناهزاً التسعين ، لكنه لم يفقد شيئاً من صلابة جنانه ولا قوة ادراكه وهو حمو الامير ابي عبدالله ابن السلطان أبي الحسن ، وكان عنده ثلاثة آلاف فارس فأرسل في الليل طائفة من جنده فكمنوا وراء « صنتو أبي الحسن » وعند الصباح خرج وهاجم المسيحيين فثاروا في وجهه فانهزم أمامهم خديعة منه ، فطاردوه ملحين واذا بالاصوات ارتفعت من خلفهم فالتفتوا فاذا بالمغاربة مقبلين فرجعوا للمحافظة على خيامهم فكر عليهم على العطار وأرهف فيهم السيف، وبقى يطاردهم ويستلحم منهم حتى تكاثرت نجداتهم ، فعاد عنهم وقد قتل منهم جملة وافرة، وفيهم من أكابر فرسانهم لذريق جيرون صاحب قلعة رباح الذي استشعر الاسبانيول فقده كثيراً ، فلما رأى الملك فرديناند ما رأى ، أيقن بلزوم الرجعة ، وتأهب للاقلاع واذ رأى على العطار حركته في الرجوع برز كالاسد اذا جاع، وهجم على معسكر الاسبانيول فهزم منه جانباً فتداعى كله للفرار، وارتفعت الضوضاء والصياح وبذل المسلمون فيهم السلاح. فثبت فرديناند

وبطانته ريثما أمكنهم نقل الخيام ، والمدافع والميرة ، لكنه كاد يلقى حتفه مرتين لولا تهالك الدون جان دور يبرا في وقايته ، وما زال في ذلك المأزق حتى وصل مركيز قادس ، وحال بينه وبين العدو ، فنجا الملك وفر الى بلاده وعلي العطار يطارده الى ريوفريو ، فلحق بقرطبة مدحوراً كسير القلب » .

وعلى رواية اخرى « أن السلطان أبا الحسن خف الى نجدة لوشة وانه في ٢٦ جمادى الاولى سنة ١٨٨٧ الموافق ١٢ تموز سنة ١٤٨٧هاجم معسكر فرديناند من الوراء بينما كان على العطار قد نهد اليه من جهة المدينة وانه بذلك دارت الدائرة على الاسبانيول » وهذه الرواية أقرب الى خبر ( نفح الطيب ) اذ فيه أن جماعة من أهل غرناطة ذهبوا الى لوشة وناوشوا النصارى فاخرجوهم من الخيام .

وقال آخرون أن أبا الحسن لما حضر بجيشه نجدة للوشة ، وجد فرديناند بجيشه قد جاز الدروب ، وانه لما بلغت أخبار لوشة حامية الحامة هلعت قلوبهم ، فقصدهم أبو الحسن فأسرع فرديناند باصراخهم ، فارتد ابن الاحمر عنهم ، وقصد مدينة قانيت ، فاستولى عليها ، وقفل الى غرناطة فبلغه أنها بايعت ولده أبا عبدالله محمد وتبعها كثير من مدن المملكة فتوجه الى مالقة التي حافظت على عهده هي ووادي آش وبسطة .

# انتقاض ابي عبد الله محمد علي ابيه السلطان ابي الحسن وفراره الى مالقة

قال بعض مؤرخي الافرنج انه في تلك الآونة استحكمت عرى الخلاف في بيت ملك غرناطة ، وأخذ بنو سراج (عشيرة من أعيان غرناطة أصلهم من قرطبة) (١) بالخلاف مع بني زغبة ، واستفحل أمر أبي عبدالله نجل السلطان أبي

<sup>(</sup>١) رواية ستانلي لان يول المؤرخ الانكليزي ان اصلهم من قرطبة فيكون بنو سراج غرناطة هم سلالة بني سراج قرطبة المذكورين في نفح الطيب .

الحسن ، ومالت اليه العامة بما نقموا على أبيه ذهاب الحامة وهي مفتاح غرناطة ، فلما قفل عنها المرة الاخيرة خائبا وجد الحاضرة مقفلة الابواب في وجهه ، فمال الى بسطة وهناك جمع خمسمائة رجل وحضر بهم الى الحمراء ، فقتل من التقاه في الدور والساحات ، ولما أصبح الصباح تكاثروا عليه ؛ فافنوا أكثر جماعته ففر شريداً الى مالقة وفي هذه الحادثة يقول المقري : «انه هرب الاميران أبو عبدالله محمد وأبو الحجاج يوسف خوفا من أبيهما ان يفتك بهما باشارة حظيته الرومية ثريا واستقرا بوادي آش وقامت بدعوتهما ثم بايعتهما تلك البلاد المرية وبسطة وغرناطة ، وهرب أبوهما السلطان أبو الحسن الى مالقة » .

وفي روايته شيء من مخالفة الرواية الافرنجية لكن على اتفاق في النتجية ، فانظروا أي زمن اختاره أمراء غرناطة للشقاق والخلاف ، واذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه .

# غزوات أبي الحسن في طريف

أما أبو الحسن فاصبح بعد انقسام المملكة غير قادر على مناطحة فرديناند قرنا لقرن ، ولكنه يراقب الفرصة للقيام بعمل يمكنه من قلوب المغاربة ، ويعيد عليه سلطانه ، فعزم على الغارة في أراضي دوق سيدونا ، وزحف بستة آلاف راجل والف وخمسمائة فارس ، فلما حصل في بلاد النصارى بين جبل طارق وقسطليرة سرح اربعمائة فارس نحو حصن الجبل ، وأرسل اربعمائة اخرى نحو طريف ، فعادوا بغنائم لا تحصى ثم رفأ الى ميناء الحصن اسطول بقيادة كارلوس دوفاليرا ، فالتمس منه بطره دوفرغاز أن يتولى قيادة الحصن مكانه ليخرج الى لقاء العدو ، وسار بسبعين فارسا الى جهة قسطليرة وكانت طلائع السلطان منفصلة عن جيشه فناوشها القتال ، فخرج اليه ثمانون فارسا وحمي الوطيس فقتل جماعة من أبطالهم ، وجرح دوفر غاز ، وعاد كل من الفريقين الى مكانه ، فخيم أبو الحسن بساحة قسطليرة وأحرق بعض بيوتها ، ولم تمكنه منها ، ولكنه اعجب بشجاعة بساحة قسطليرة وأحرق بعض بيوتها ، ولم تمكنه منها ، ولكنه اعجب بشجاعة

دوفرغاز ، فاستدعى اليه أسيرين من النصارى وسألهما ما هي وظائف قائد جبل طارق ، فأجاباه ان له على كل قطيع يمر بأرضه كبشاً ، فصاح : « أعوذ بالله من أن اعتدي على فارس مقدام كهذا» وأرسل اليه اثني عشر رأس غنم عن الاثني عشر قطيعا التي عنده قائلا لمن أمره بسوقها اعتذر له عني بجهلي الواجب ، فأجاب دوفرغاز الرسول قبل لي يدي جلالته وقل له انني أسيف من انه لم يوجد عندي جند أكثر من هذا لأقوم بواجب لقائه وأملي عند وصول الثلاثمائة فارس الذين أرسلت بطلبهم من شريش ان احتفل له بوليمة فاخرة ، ثم صرف الرسول مكرما .

# غزوات الامير ابو عبد الله الزغل اخي السلطان ابي الحسن

ولما بلغ امراء الاسبانيول غزاة ابي الحسن عقدوا النية على أخذ الثأر . واهتبلوا هذه الغرة من اشتغال المسلمين بالفتنة فيما بينهم ، فاجتمعوا في النقيرة تحت زعامة مركيز قادس الدون بطرة هنريكس وقائد اشبيلية الكونت دوسيغونتاز والدون الونزودو كردناز والدون الونزودو اغيلار وغيرهم . وبلغ عدد فرسانهم نحو ثلاثة آلاف مع رجالة كثيرة ، وجعلوا وجهتهم الجبال لوجود قطعان الضان فيها بكثرة ، وخيلت لهم أنفسهم الوصول الى وادي آش والاستيلاء عليها بغتة لضعف حاميتها ، فساروا مجتهدين في إخفاء أثرهم ، ولكن بلغ خبرهم وادي آش وهي وان كانت حاميتها قليلة فكان عليها قائد هو جيش بنفسه وأمة برأسة ، ألا وهو الامير والاقدام ، لكنه أحذق وألبق وأدرب بكيد العدو ، وأبصر بمواقع الكر والفر ، والاقدام ، لكنه أحذق وألبق وأدرب بكيد العدو ، وأبصر بمواقع الكر والفر ، ومعنى الزغل عندهم الفتى الغض الشباب ، وكان هذا الاسم وحده يلقي الرعب في قلوب الاسبانيول .

فلما اشرف الاسبانيول من الجبل المطل على مرج مالقة ابتهجوا برؤية تلك الارض ابتهاج بني اسرائيل بأرض الميعاد، واذ شعر بهم الاهالي جمعوا قطعانهم ولاذوا بحصون الجبال فاحرق الاسبانيول المنازل المهجورة واخذوا

بشعاب تلك الجبال ، فتردى بعضهم في الاوعار ، فبصر بهم المغاربة من البراجهم فخرجوا ونضحوهم بالنبل ، ورموهم بالحجارة ، وتصايحوا بهم من كل جانب ، وارتفعت الاصوات ، وتجاوبت الاصداء فوقع الرعب في قلوب الاسبانيول واغاث بعضهم بعضا وانضووا الى مكان واحد ، وتشاوروا فيما يصنعون ، فأجمعوا الرحلة وترك الغنائم فساروا في الوعر والمغاربة يمطرونهم سيلا دافقا من النبل . حتى خارت قواهم ، وجاهدوا سحابة يومهم الى ان جن الظلام فحصلوا في وادٍ عميق واذا بصوت قد ملاً الربى والوهاد : «الزغل الزغل »

فسأل صاحب انتياغو: « ما هذا » ؟

فاجابه أحد فرسانه : « هذا صوت الزغل فلعله قريب » .

فقال لفرسانه: « لنطلع هذا الجبل ، ذلك خير لنا من ان نذبح كالغنم في قعر الوادي »

فاخذوا صعداً والنشاب والحجارة في ظهورهم ، حتى استلحموا لا سيما الرجالة الذين كانوا يتشبثون باذناب الخيل ، فتهوي بهم وبفرسانها فيهلكون جميعا ، وما زالوا في هذا الضيق الى ان بلغ كردنازقنة الجبل ، فالتفت فاذا بهقد فقد حامل رايته وجما من أصحابه وانسبائه ، ورأى نفسه محاطا من كل جانب ، ثم تردى في مضيق حرج جداً ، وانتثر نظام جيشه .

## هزيمة مركيز قادس والكونت دوسيفنتاز ورفاقهما

أما مركيز قادس فسار من جهة أخرى ، ومعه الكونت دوسيفنتاز والونزودواغيلار فالتقوا بعساكر الزغل فتناجزوا ، وضافر الزغل من هنالك من ابطال الجبليين ، فانكشف الاسبانيول واثخن فيهم المسلمون قتلا واسراً ، وأذرعوا الفتك ، فقاوم المركيز مقاومة شديدة لكن سقط أخواه وولدا اخيه صرعى بجانبه ولما رأى الثالث من اخوته قد خر صريعا طار قلبه شعاعا ،

وأجهش بالعويل ، ولم يتمالك من البكاء وقتل فرسه ، فقدم له فرس آخر ، والتمس منه أصحابه الفرار فساعدهم فيه ، وانهزم بفلهم الى النقيرة .

وأما الكونت دوسيفنتاز فبقي في الجبل مع جماعة وأرادوا اللحاق بالمركيز فمروا بجثث القتلى من اخوانهم وفيهم سراة الاسبانيول وأماثل رجالهم ومغاوير ابطالهم فأصابهم جزع شديد ، وظلوا منهزمين الى النقيرة وتاه منهم جملة وافرة في الشعاب ، فأسرهم الجبليون حتى النساء ، واعتقلوا منهم بحصن مالقة نحو مائتين وخمسين فارسا وأكثر من خمسمائة راجل .

ولما وصل مركيز قادس الى النقيرة مفلولا شريداً أشعث أغبر مخضبا بالدم عظمت النكاية في قلوب الاسبانيول ؛ لانه كان عظيم المكانة فيهم ، ولم يجسر أحد أن يعزيه بأخوته ، بل لزم غرفته كئيبا حزينا ، وانتشر خبر هذه الهزيمة الشنعاء في البلاد فارتجت الثغور ، وساحت العبرات ، وهلعت القلوب ، حتى قلب فرديناند وايزابلا في وسط قصرهما ؛ أما المغاربة فطارت قلوبهم فرحاً ، لا سيما عندما شاهدوا أمراء الاسبانيول وأعيانهم مقيدين بالسلاسل ، تجلبهم فلاحو الجبال ، وفي ايديهم راياتهم ، والكونت دوسيفنتاز من جملة من ثقفوهم .

وهاك ما ورد في (النفح) بشأن هذه الوقعة قال: « في صفر سنة ثمان وثمانين وثمانمائة ، اجتمع رؤ ساء النصارى وقصدوا قرى مالقة وبلش في نحو الثمانية آلاف ، وفيهم صاحب اشبيلية وصاحب شريش وصاحب استجة وصاحب النقيرة وغيرهم ، فلم يتمكنوا من أخذ حصن ، ونشبوا في او عار ومضايق وخنادق وجبال ، واجتمع عليهم أهل بلش ومالقة ، وصار المسلمون ينالون منهم في كل محل ، حتى بلغوا مالقة ، ففر كبيرهم ومن بقي قتل أو أسر . وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد تحرك لنواحي المنكب ، وبقي أخوه أبو عبد الله بمالقة ، ومعه بعض الجند وقتل من النصارى في هذه الوقعة ثلاثة آلاف ، وأسر نحو الفين من جملتها خال السلطان وصاحب اشبيلية وصاحب شريش وصاحب النقيرة وغيرهم ، وهم نحو الثلاثمائة من الاكابر ، وغنم المسلمون غنيمة وافرة

**マア**/

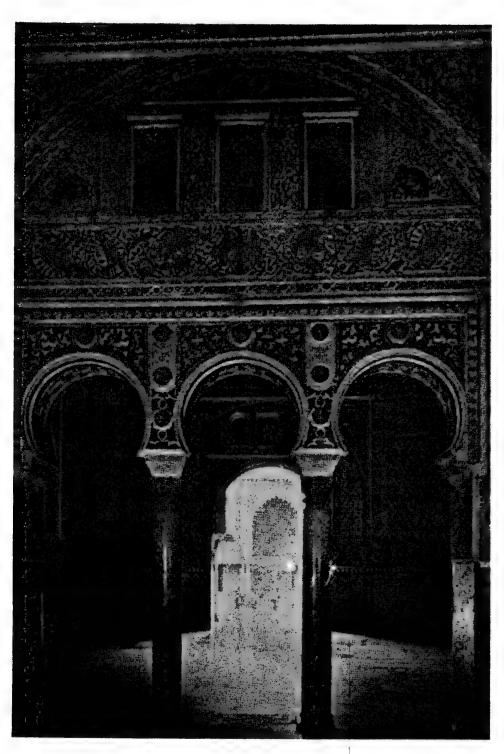

قاعة السفراء



من الانفاس والاموال والعدة والذهب والفضة » انتهى .

## ابو عبد الله يخفق في فتح لشانة ويؤسر

وأما غرناطة فغبطت أبا الحسن على ما أصاب من الغنم والفوز ، وثارت بأبي عبد الله ولده لاجل الجهاد ، فلبى الدعوة ، وعقد عزما موفوراً على ابلاغ الغارة حدود قرطبة ، فحشد سبعمائة فارس وسبعة آلاف ماش ، وسار الى لوشة حيث وافاه حموه على العطار بجيش من الفرسان كلهم مغاوير ، ثم دخل أرض النصارى واكتسح بلادهم الى حدود لشانة .

وكان على العطار خبيراً بالارض لكثرة ما قاتل فيها في زمانه ، فأبصر ناراً على علم فقال لصهره لقد أصبحنامكشوفين فلنسرع الى فتح لشانة ، فسار معه أبو عبد الله وكان الدون دياغو دوق قرطبة في حصن بانية، وقد علم بقدوم المغاربة فخرج بمائتين وخمسين فارسا والفين ومائتي راجل لانجاد ابن أخيه في لشانة ، وفي الطريق تذكر أنه نسي راية بانية التي هي شارة بيته ، فنشر راية قبرة ، وعند وصوله انتعش به ابن أخيه مما اعتراه من خوف العدو ، وبرز الكونت لمنازلة العدو ، فتلاقيا وراء ربي وهضاب ، وقد أثقلت الغنائم حركة المغاربة وشوهد أبو عبد الله ممتطيا جواده الاشهب تحف به بطانته الباهرة ، ولما ظهر لابي عبد الله جيش النصارى سأل حماه عن رايتهم فأجابه لست أعرف يا سيدي هذه الراية ، وأظن الاندلس كلها زاحفة الينا اذ لا يمكن أن أهل مدينة واحدة يقتحمون لقاءنا ، واشتعلت نار الحرب وإذا بأحد القواد قد جاء الاسبانيول بمدد جديد وعزف بموسيقي إيطالية ، فقال على العطار هذه ألحان طليانية لعل العالم كله أصبح ضدنا ، وكان الضباب كثيفاً فغم على المسلمين أمر العدو ، وظنوه أضعاف ما هو فكانوا يقاتلون رجوعا حتى بلغوا ساقية هناك ، فوقف السلطان أبو عبد الله على ضفتها حتى عبرتها رجاله وبقى الحرس حواليه والقتال بينهم وبين الاسبانيول ، فانهزم الحرس وعبروا الماء وأصبح السلطان فريداً برأسه ، فترجل وتوارى وراء الصفصاف لئلا يعرفه الاسبانيول فحضروا اليه وامسكوه ، وظنوه كبيراً من كبراء

المغاربة فعادوا به الى لشانة ، أما علي العطار فلبث سائراً والعدو في أثره ، لكنه كان يكر عليهم ، فيبدد شملهم ، ويستأنف سيره ، ولما وصل الخبر الى فرسان النقيرة ، اغتنموها فرصة لادراك الثأر ، وسار الدون الونزو دواغيلار بجيش فالتقى بالمغاربة على ضفاف الشنيل ، فاقتتلوا شديداً وزعموا أن علي العطار أبصر الدون الونزو فقصده وطعنه بحربة فاثبتها في قسم من درعه ، ولم تصبه بضرر ، فانتضى الونزو فقصده ووثب عليه كالليث الذي قد ثكل شبله ، فدفع الفارس الاسباني عن نفسه ، وبقي القرنان يتساوران ساعة ، تارة على ضفة النهر وطوراً في الماء وأثخن فلك الشيخ العجيب جراحات ، فرق الدون لشيخوخته وعرض عليه التسليم فأباه ، فدهمه الدون بضربة على ام رأسه فخر صريعاً في النهر .

قالوا: « وكان مصرعه سببا في فشل المغاربة فعبرواً النهر مفلولين وغرق منهم كثير» وأما أبو عبد الله فأحضر لدى كونت قبرة فأعظم موصله وعزاه بما يناسب المقام ، قائلا له ان القضاء الذي قضى عليه هذه المرة ربما يقضي له مرة اخرى .

## عودة ابى الحسن الى غرناطة

وصل سيدي غالب الغرناطي بالصريخ الى لوشة فغرناطة ، وأخبر أن السلطان أبا عبد الله قد وقع في يد العدو ، وان العطار قد قتل ، فجزع المسلمون جزعا شديدا ومالت القلوب الى السلطان أبي الحسن ، وتطيروا من أبي عبد الله ، واستشعروا صدق أقوال المنجمين بحقه بأنه سيكون سقوط غرناطة على يده مما لقب لاجله بالشقيتواي الشقي ، ودخل أبو الحسن الحمراء واستقر ثانية في كرسيه ، وانحازت امرأته الحرة الى محلة البيازين ، وانقسمت العاصمة شطرين فكتب أبو الحسن الى الملك فرديناند والملكة إيزابلا أن يسلما اليه ولده وهو يسلمهما الكونت سيفتناز وسبعة امراء آخرين ، فأبيا تسليمه خوفا من أن يقتله لا حذرا عليه بل خشية من انقضاء الفتنة بينهما ، وأرسلت امه من جهة اخرى تعرض عليهما رده اليها على وثيقة أن يعترف بسلطة ملك قشتالة ، ويؤ دي جزية وافرة كل سنة ، ويقدم النفقات العسكرية ، ويرد اربعمائة أسير نصراني ، ويقدم سنويا

سبعين رقيقا مدة خمس سنوات ، ويرهن على ذلك ولده الوحيد وأولاد اثني عشر بيتا من بيوتات المغاربة

وحيث كانت إيزابلا غائبة لم تحظ عائشة بجواب ، وخرج فرديناند فشن الغارة على أراضي غرناطة ، وأبو الحسن ملازم مكانه لا يخرج اليه خوفا من أن يعود فيجد الابواب موصدة في وجهه كالعادة ، فكان نظير النمر الكاسر المحبوس في القفص وصيده بازائه ، وهذه نتيجة استبداد النساء بالامور ودخولهن في الاحكام ، ثم عادت ايزابلا فاطلقت مولاي أبا عبد الله على شريطة أن يعترف بسلطانها وسلطان زوجها ويطلق من في جانبه من اسرى المسيحيين ، فخرج أبو عبد الله بحاشية وافرة لزيارة الملك فرديناند ، فلما قابله انحنى لاجل تقبيل يده فأبى فرديناند ذلك ، وانهضه بيده ولاطفه واكرمه » .

## اطلاق سراح ابي عبد الله وعودة الفتنة بعودته الى غرناطة

قالوا: « وقدم ابن سراج من غرناطة ومعه ولد أبي عبد الله وابناء الاشراف الغرناطيين ، فأودعوهم رهنا، وجيء بالسلطان أبي عبد الله الى غرناطة ، وسار فرديناند في تشييعه بضع ساعات ، ولما وصل أبو عبد الله الى الحاضرة ثار به والده وأصحاب والده من جهة وانتصرت له والدته ومن اليها من جهة اخرى ، فكان هناك في ذلك الوقت الضيق مشهد الحماقة الاعظم ، وجرى من الامور المنكرة ما ليس في كتاب ، وامتلأت الاسواق بالمتقاتلين بعضهم ينادي باسم أبي عبد الله ، والبعض الآخر باسم والده أبي الحسن ، وكان أكثر ميل العامة الى أبي عبد الله ، فسالت الدماء وأصبحت حمراء غرناطة اسما على مسمى الى أن كل الناس من تقتيل بعضهم بعضا والعدو على الابواب ، وسئموا من اهدار دماء المسلمين أعظم ما كانت الحاجة الى ادخارها لدفاع العدو ، وارتضى أبو عبد الله اخيرا بالخروج من غرناطة والانحياز الى المرية المدينة الثانية بعد تلك في الابهة

والشأن وتشامخ البنيان ، لن والدته حرسها الله لم تكن راضية عن ذلك ، بل قالت له ان الملك الذي لا يقدر ان يستقر فيعاصمة ملكه لا يصح ان يسمى ملكا ، وكان بودها أن يبقى ابنها في الحمراء ، ولو استمرت الفتنة وجرى من الدم اضعاف ما جرى ، والحق ان لهذه المرأة ولضرتها الثريا اليد الطولى في تعجيل سقوط غرناطة » .

#### \* يالربي مما تجر النساء \*

# وقائع رندة والصخرة والحامة

على انه وان كان أبو عبد الله قد ارتحل عن غرناطة ، فقد بقى له في البيازين رجال كلما اغتاظوا من أبيه نادوا باسمه ، فأجمع أبو الحسن أخيراً على الغزو في بلاد العدو لعله يزداد تمكينا ، وكان فرديناند بقسم كبير من جيشه في غزاة بعيدة ، فعقد السلطان على الجند لقائد مالقة ، وجعل معهد اللقاء رندة ، وهي حصن مشهور المندة ، كان لذلك الوقت عش الدعارة ومركز قطاع السبل ومأوى الفتاك ، وأهله لا يألون النصاري خبالا ، ولا يفترون عن مغاورتهم من حصنهم ، وسجونهم ملأي بأسراهم ، وعليهم قائد يليق بهم اسمه حامد الزغبي من بني زغبة الموصوفين بالشدة والقسوة ، وعندهم طائفة من الافريقيين من غمارة ، ولم يكن في الدنيا أحسن من هؤلاء اذا ركبوا لانهم سريعو الكرة ، عقبان عند الوثوب ، شديدو الوطأة ، اذا أقبلوا من معاصمهم اندفقوا على مروج الاندلس ولا اندفاق السيل المنهمر من الجبال ، فاجتمعت الاجناد في رندة وكانت نحو أربعين الف ماش والف وخمسمائة فارس وزحفوا تحت قيادة قائد رندة وقائد مالقة وذلك في ١٧ ايلول سنة ١٤٨٣ فانتشروا في السهول وامتلأت أيديهم من الغنائم ، وامتد الصريخ بين رؤ ساء النصاري ، فجمع صاحبا قادس وبويرتو جيشا كثيفا ونهضا لمدافعة العدو ، وكان المسلمون قد أقاموا كمينين أحدهما عند مدخل سهل الاندلس ، والثاني حفافي نهر لوبرة ، فلما انتشروا في أرض العدو نهد اليهم جيش من اوتررة فالتزموا الرجوع نحو لوبرة ، فطاردهم الاسبانيول حتى وصلوا الى الكامنين فأزّوا(١) بهم ، وحمل الجميع على الاسبانيول فهزموهم ، فأنجدهم بويرتو كريرو فتشددوا به ، وأعاد الكرة فثبت المسلمون في مواقفهم ، لكن أسر قائدهم فذعروا وانشطروا شطرين فتأثف(٢) الاسبانيول احدهما وألحوا عليه ، والتقى الآخر بصاحب قادس فناوشه ، وإذ رأى جواد أخيه المقتول في الوقعة السابقة تحت أحد فرسان المغاربة ، ورأى الاسبانيول خيول اخوانهم القتلى في جبال مالقة تحت فرسان اعدائهم ، غلت في صدورهم مراجل الغيظ ، وثاروا لاخذ الثأر ، فحملوا على المسلمين حملة الرجل الواحد فكشفوهم ، وضل حامد طريقه الى رندة فرده اليه احد المتمسلمة من النصارى .

وكان عند صاحب قادس بعض العيون والجواسيس اكثرهم من متنصرة المغاربة ، فأخبروه بضعف حامية الصخرة ، فتهيأ لقصدها ، واستجاش ببويرتو السابق الذكر وجويان المارز ، فبادرا لإجابته ، وزحفوا في ٢٨ اوكتوبر سنة ١٤٨٣ بستمائة فارس والف وخمسمائة ماش ، فبلغوها ليلا بدون أن يشعر بهم أحد . وكمن اورتغادو برادو المعهود بعشرة من أقرانه تحت السور ، ومعهم سلالم ، وكان رجال الحصن قد خرجوا الى المدينة ، وناشبهم الاسبانيول القتال ، ريثما تمكن هؤ لاء الكامنون من صعود الحصن ، فعندما ايقنوا أن العدو أصبح فيه ، سقط في ايديهم ، واتفقوا مع العدو على الخروج بالامان .

وبعث السلطان أبو الحسن جيشا الى الحامة ، وكان قائدها الكونت طنديلة فذب عنها حسنا ، وفي احد ليالي الشتاء خر جانب من سورها ، فخاف الكونت ان يدري المسلمون فيقتحموا الثغرة ، فنشر غطاءاً كبيراً من النسيج ، وجعل وراءه الفعلة يشتغلون حتى اكمل بناء الحصن المتهدم .

<sup>(</sup>١) أزّ به: اجتمع.

<sup>(</sup>٢) تأثفه الناس: احتوشوه فصاروا حواليه كالاثفية .

# سقوط ايلورة في يد الاسبانيول ونزول السلطان أبي الحسن عن الملك لاخيه الزغل

وفي تلك المدة احتشد أمراء الاسبانيول ثانية للغزو وزحفوا بستة آلاف فارس واثني عشر الف راجل وعليهم مركيز قادس وكونت قبرة وقائد القنطرة وصاحب صنتياغو والدون الونزو دواغيلار وبويرتو كريرو وغونسالف القرطبي وغيرهم ، فاجتاحوا أراضي مالقة ، وحطموا زرعها ، وأحرقوا البيوت المنفردة ، ونهض اليهم المالقيون فلم يفوزوا منهم بطائل .

وكان فرديناند قد استبدل بآلات الحصار القديمة المدافع النارية الجديدة ، ونزل بها على ايلورة ، ولم يكن لأهلها عهد بهذه الادوات الجهنمية ، فارتاعوا ، وسلموا بلدتهم صلحاً ، وانحاشوا الى مالقة ، فلم يقبلهم أهلها ظنا بأنهم جبنوا عن القتال ، وخاموا عن اللقاء ، ثم سير فرديناند بهذه الآلات جيوشا اكتسحت بسائط غرناطة ، فسأله أبو الحسن الهدنة ، فأبى وأظهر التعصب لابنه أبي عبد الله ، وبعث اليه بالمدد بمكانه من المرية ، وكان أبو الحسن قد بلغ من الكبر عتيا ، وكف بصره ، ولزم الفراش ، فنزل عن الحكومة والقيادة لاخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل ، وكان له أمينا وبه براً ، فهاج أهالي المرية على أبي عبد الله محمد ، وقاموا ببيعة عمه ، ولم يلبث أن حضر هذا اليهم بنفسه ، فافتتح قلعة المرية ، وفر ابن أخيه شريداً الى قرطبة ، مستغيثا بالملك والملكة ، واستوسق أمر غرناطة كلها للزغل ، وسار الى مالقة ، وحومت عليه الخواطر ، وانشرحت له الصدور ، وعقد به مغاربة اسبانية انواط الامال .

قال (صاحب النفح) بشأن الوقائع المتقدمة: « ولما استقر السلطان ابو عبد الله ابن السلطان أبي الحسن بغرناطة ، وطاعت له البلاد غير مالقة والغربية ، تحرك السلطان أبو الحسن على المنكب ونواحيها ، وأتى ابنه السلطان أبو عبد الله في جند غرناطة والجهة الشرقية ، والتقوا في موضع يعرف بالدب ، فكسر السلطان أبو عبد الله . ولما سمع السلطان أبو عبد الله صاحب غرناطة بأن عمه

بمالقة غنم من النصارى اعمل السفر للغزو بأهل بلاده من غرناطة والشرقية ، وذلك في ربيع الأول من السنة ، الى ان بلغ نواحي لشانة وقتل وأسر وغنم ، فتجمعت عليه النصارى من جميع تلك النواحي ومعهم كبير قبرة ، وحالوا بين المسلمين وبلادهم في جبال وأوعار ، فانكسر الجند وأسر من الناس كثير وقتل آخرون ، وكان في جملة من أسر السلطان أبو عبد الله ولم يُعرف ، ثم علم به صاحب لشانة وأراد صاحب قبرة ان يأخذه منه فهرب به ليلا وبلغه الى صاحب قشتالة ، ونال بذلك عنده رفعة على جميع القواد وتفاءل به ، فقلما توجه لجهة أو بعث سرية الا وبعثه فيها ، ولما أسر السلطان أبو عبد الله اجتمع كبراء غرناطة ، وأعيان الاندلس ، وذهبوا لمالقة للسلطان أبي الحسن ، وذهبوا به لغرناطة ، وبايعوه مع انه كان أصابه مثل الصرع الى ان ذهب بصره ، وأصابه ضرر ، ولما تعذر أمره أقام اخاه ابا عبد الله ، وخلع له نفسه ، ونزل بالمنكب ، فأقام بها الى ان مات ، واستقل اخوه ابو عبد الله المعروف بالزغل بالملك بعده » انتهى .

وقد سار المؤلف رحمه الله في تاريخ هذه الوقائع كلها على قاعدة الايجاز فيه البلاغة .

## فرديناند يقصد مالقة والزغل يرده عنها وسقوط رندة

ثم ان فرديناند اعاد الكرة سنة ١٤٨٥ خامس ابريل فحشد في قرطبة تسعة آلاف فارس وعشرين الف راجل وقصد بها مالقة لانها ميناء غرناطة ، ومنها كان يتسرب المدد من جهة البحر ، فابتدأ بفتح الحصون التي في طريقه ، وأشهرها ذكوان ، فأسرع حامد الزغبي لإغاثتها فوجد اهلها قد استأمنوا وخرجوا منها . وفي (النفح) «ان الف دارع من النصارى دخلوا ذكوان عنوة ، فأظفر الله تعالى أهل ذكوان بهم ، فقتلوهم جميعاً ، ثم طلبوا الامان وخرجوا . فسار الى مالقة ، فخرج اليه الزغل بالف فارس فرده ، وقتل من الفريقين ، فانعطف صوب رندة باشارة مركيز قادس لمنعة هذا الحصن وكثرة ما فيه من اسرى المسيحيين ، وكان

قائد رندة قد خرج للغزو وعاد بغنائم لا تسهى ، وعند ما وجد الاسبانيول منازلين حصنه بعث بالصريخ الى أهل الجبال المجاورة فاسرعوا اليه ، واشعلوا الحرب ، واقدموا اقدام الاتي ، ولم تؤخذ رندة الا بسبب عين كان يستقي منها أهلها ، وينزلون اليها بدهليز طويل ، ولا ماء لهم غيرها ، فلما تمكن العدو من هذه العين ، لم ينفعهم الثبات ، وطلبوا الامان على شرط الاجازة الى أفريقية ، فأذن لهم وخرجوا ووجد في اسرهم عدد غفير من كبار الاسبانيول وابناء الامراء ».

## الزغل ينتصر على كبير قبرة

ثم عزم فرديناند على منازلة حصن مكلين لما بلغه من ضعف الجند المرتب له ، وحصل التواعد بين الملك وبين كبير قبرة على المسير معا ، فبادر الزغل الى الجهاد ، وبرز الى ملاقاتهما ، فلم يصبر صاحب قبرة عن ملاقاته وحده ، وناوشه باربعة آلاف فارس وستة آلاف راجل ، ظانا انه يأسره كما أسر ابن اخيه ، لكن الزغل غير الشيقتو ، والفرق شاسع بين أبوي عبدالله ابني الاحمر، فوصل صاحب قبرة الى واد عميق وكمن فيه ، لكن القمر بغى عليه وخانه فافتضح امره للمغاربة وانهالوا عليه بنبل متتابع ، فاستسلم جيشه وقتل أخوه ، وهلك جواده ، فامتطى جواد أخيه ، ولما رأى شدة فتك المغاربة باصحابه فر شريداً فطاردوه مدة ، واذرعوا في عسكره القتل فهلك في ذلك اليوم جملة وافرة من أمراء النصارى وابناء البيوتات الاسبانية وآب الزغل بالغنيمة .

# سقوط حصن قبيل في يد الاسبانيول

وساء جدا وقع هذه الواقعة عند الاسبانيول ، فاراد الملك محو أثرها ، وأجمع على مهاجمة حصن قبيل والحصن الذي بجانبه وهما مبنيان على صخرتين متناوحتين ترتبطان بجسر ، ولهما حامية شديدة تكثر المغاورة في أراضي العدو خصوصا جهة جيان وقائد الحصنين محمد بن يوسف بن سراج من رؤ وس فرسان العرب ، فوضع الملك المدافع النارية الجديدة بازاء الحصنين ، وشرع يرسل عليهما النيران ، وأدار الحركة الدون فرنسيسكو راميرز أول مهندس في اسبانية

لوقته ، واستمر إطلاق الناريوماً كاملاً حتى خرت الجدران وهلكت الابطال ، ولم يجد ابن سراج فائدة من المقاومة بازاء هذه النيران المحرقة التي لم تكن عنده فسلم القلعتين على شرط الخروج الى غرناطة فأجيب الى ذلك .

### سقوط قلعة زالعة

وكان قائد الحامة الدون غايتارز دو باديلا ، فحضر لديه مرة مغربي من طبقة التجار الذين من عادتهم أن يلحقوا الجيش لشراء السلب ، وطلب الكلام معه قائلا : «كم تنقدني من المال اذا سلمتك قلعة زالعة ؟ » فأجابه : « وكيف يكون ذلك ؟ » قال : « ان لي فيها اخا أو عز اليه سراً فيمكن جنودك من دخولهاليلا». قال له : « وهل تخون دينك وامتك لاجل المال ؟ » قال المغربي : « انني بدلت ديني وامتي وأمي أمة اسبانيولية وقائد زالعة رجل ظالم سلبني مالي فأريد الانتقام منه ». فأرسل الدون رجالا راسلوا الخائن فأنزل اليهم سلما تسلقوا بها الحصن فذبحوا نصف رجاله واستولوا عليه .

# الحرب بين الزغل وابن اخيه ابي عبد الله وقسمة المملكة سنهما

وكان أبو عبد الله ابن أخي الزغل قد جعل حاضرة ملكه بلش البلانكو ، وتقوى به حزبه سكان البيازين ، وعادت الحال الى مكانها بينهم وبين أصحاب الزغل ، وتخضبت غرناطة بالدماء من أبنائها ، وازدادت الحمراء حمرة مع جميع ما اشتق من هذا المصدر ونكئت قرحا على قرح . وبينما هم كذلك اذ بلغهم تأهب العدو لاكتساح البلاد فتكلم الناس في الصلح واتفقوا على قسمة المملكة بين الزغل وابن أخيه ، فجعلوا للزغل غرناطة ومالقة وبلش مالقة والمرية وما يلحق بها ، وتركوا الباقي لعهدة ابي عبد الله وسألوه أن يقيم بلوشة لكونها ثغر المسلمين طمعا في دفع العدو عنها لمكان السلطان أبي عبد الله من الاتصال بالطاغية .

## سقوط لوشة في يد فرديناند بعد ان تكبد جيشه خسائر فادحة

سار الزغل الى لوشة وبعث الى فرديناند يسأله التجانف(١) عنها فلم يجبه ، بل انه في ربيع عام ١٤٨٦ زحف الطاغية بجحفل جرار مؤلف من ١٢ الف فارس و ١٤ الف ماش و٦ آلاف من ممهدي الطرق، وكان في جيشه كثير من مطوعة الفرنسيس ، وفيهم من المشاهير مثل غاسطون اليوني ، ومن غزاة الانكليز وفيهم اللورد سكالس ، وكان معه آلات ومدافع تفوق الاحصاء بادارة جند ألمانيين بادروا لاجابة داعى الحرب المقدسة من اقاصى بلادهم ، فقبل الوصول الى لوشة استأذن مركيز قادس من الملك أن يتبوأ رابية « أبو الحسن » التي حقت فيها الهزيمة على الاسبانيول المرة السابقة ، والتمس كبير قبرة أن يكون في طليعة الجيش فأذن لكل بما سأل ، وحيم مركيز قادس في أبو الحسن بخمسة آلاف فارس وأثنى عشر الف راجل ، وأخذ كونت قبرة باتباع الوادي طامعا في اسر ابي عبد الله ، وأما هذا فبرز الى القتال يطلب الموت ، وتقدم الصفوف ينافح ويكافح وما زال يخوض غمرات المنايا الى أن أصيب بجرحين كبيرين ، فالتزمت حاشيته أن يرجعوا به ، ولكن القتال بقى مشتدا وتبايع الفريقان على الموت ، وتحاجزوا وتناجزوا ، واذا بفارس مغربي زميت المنظر شديد الروعة راكبا جواداً ادهم كالليل الحالك قد أحدق به أبطال من غمارة ، ووثب كالاسد الحارد ، فاخترق مصاف الاسبانيول وهزم من لقيه ، فاشتد به بأس المسلمين وراجعوا بصائرهم ، ونبهوا غزائمهم، وحملوا حملة الرجل الواحد فاختل مصاف الاعداء على كثافة جموعهم ، وكان هذا الفارس هو حامد الزغبي فانكشف الاسبانيول من جهة الوادي ، وكاد صاحب قادس يقع في الاسر ، فبادر الملك فرديناند ببقية الجيش والى جانبه اللورد سكالس البطل الانكليزي ومعه غزاة الانكليز يقاتلون بالفؤ وس على عادة بلادهم ، ولم يكن ذلك معهوداً عند المغاربة فذعروا وجرح الزغبي ،

<sup>(</sup>١) تجانف عن طريقه : عدل عنها .

فاحتملوه الى المدينة وارتخت عزائمهم فنكصوا الى الارباض وألح عليهم الاسبانيول فاشتد العراك وراجع المسلمون ضمائرهم وصدقوا الحملة فكشفوا العدو ، وجرح اللورد الانكليزي ، وحمل الى الخيام فنصب الطاغية مدافعه وأخذ يرمي البلدة بالنيران الدائمة ، فهدم أسوارها وحاول أهلها ترميم جدرانها ، وسد فرجها ، فلم يفلحوا ، وكان النساء والاطفال والشيوخ تحت نيران المدافع يصابرون على مر الحمام ، فيئس من ذلك المسلمون وحملوا على الاسبانيول فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، واستمروا يفتكون بهم ليلتين ويوما ، لكن تهدم بلدتهم وموقفهم بازاء النيران المحرقة ، اضطراهم أخيراً الى التسليم ، على شرط الانصراف آمنين فاجيبوا الى ما سألوه وخرجوا الى رياغو على ثلاث ساعات من لوشة .

وهاك ما رد في النفح بشأن ما تقدم ببعض تصرف قال :

«ثم انتقل (أي الطاغية) في جمادى الاولى الى رندة وحاصرها وكان أهلها قد خرجوا الى نصرة ذكوان وسواها فحاصر رندة وهد اسوارها وخرج أهلها على الامان وطاعت له جميع البلاد ولم يبق بغربي مالقة إلا من دخل في طاعته وتحت ذمته وضيق بمالقة وفرق حصصها على بعض الحصون ليحاصر مالقة وعاد الى بلاده.

وفي تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحب غرناطة لتحصين بعض البلاد ، وبينما هو كذلك اذ بالخبر جاءه ان محلة العدو خارجة لذلك الحصن ، وفي صبيحة الثاني والعشرين من شعبان أصبحت جنود النصارى على الحصن ، كانوا قد سروا اليه ليلا ، وأصبحوا عند الفجر مع جند المسلمين ، فقاتلهم المسلمون من غير تعبية ، فاختل نظام المسلمين ، ووصل النصارى الى خباء السلطان ، ثم التحم القتال واشتد وقوى الله تعالى المسلمين فهزموا النصارى شر هزيمة ، وقتلوا منهم خلائق ،وقصر المسلمون خوفا من محلة سلطان النصارى اذ كانت قادمة في أثر هذه ، ولما رجعت اليهم الفلول رجعوا القهقرى ، واستولى

المسلمون على غنائم كثيرة وآلات وجعلوا ذلك كله بالحصن ، ولم يحدث شيء بعد الى رمضان ، فتوجه العدو لحصن قبيل ، ونازله وهد أسواره ، ولما رأى المسلمون ان الحصن قد دخل طلبوا الامان ، وخرجوا بأموالهم واولادهم وفر الناس من تلك المواضع ، واستولى العدو على عدة حصون مثل مشافر وحصن اللوز، وضيق بجميع بلاد المسلمين ولم يتوجه لناحية الا استأصلها، ثم إن العدو دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة فبعث الى السلطان أبي عبد الله الذي تحت اسره وكساه ووعده بكل ما يتمناه ، وصرفه لشرقي بسطة ، واعطاه المال والرجال ووعده أن من دخل تحت حكمه من المسلمين فإنه في الهدنة والصلح، وخرج لبلش فأطاعه أهلها ، ونودي بالصلح في الاسواق ، وصرحت به في تلك البلاد الشياطين ، وسرى هذا الامر حتى بلغ ارض البيازين من غرناطة ، وكانوا من التعصب وحمية الجاهلية والجهل بالمقام الذي لا يخفى ، وتبعهم بعض المفسدين المحبين تفريق كلمة المسلمين ، وممن مال الى الصلح عامة غرناطة لضعف الدولة ، ووسوس للناس شياطين الفتنة وسماسرتها بتقبيح وتحسين الى ان قام ربض البيازين بدعوة السلطان الذي كان مأسورا ، ووقعت فتنة عظيمة في غرناطة نفسها ، لما أراد الله من استيلاء العدو على تلك الاقطار، ورجموا البيازين بالحجارة من القلعة ، وعظم الخطب وكانت الثورة ثالث شهر ربيع الاول عام احد وتسعين وثمانمائة ودامت الفتنة الى منتصف جمادى الاولى من العام ، وبلغ الخبر إن السلطان الذي قاموا بدعوته قدم على لوشة ودخلها على وجه رجاء الصلح بينه وبين عمه الزغل صاحب قلعة غرناطة ، بان العم يكون له الملك وابن أخيه تحت ايالته بلوشة أو بأي المواضع احب، ويكونون يداً واحدة على عدو الدين ، وبينما هم كذلك اذا بصاحب قشتالة قد خرج بجند عظيم ومحلة قوية وعَدد وعِدد ونازل لوشة، حيث السلطان ابو عبد الله، وضيق عليها الحصار وقد كان دخلها جماعة من اهل البيازين بنية الجهاد ولمعاضدة وليهم، وخاف أهل غرناطة وسواها من ان يكون ذلك حيلة فلم يأت لنصرتهم غير البيازين (انظر الى ما تجنيه الفرقة واختلاف النية من

ثمرة التخاذل) واشتد عليهم الحصار وكثرت الاقاويل بأن ذلك باتفاق بين السلطان المأسور وصاحب قشتالة، ودخل على أهل لوشة في ربضهم وخافوا من الاستئصال فطلبوا الامان في انفسهم واموالهم، فوفي لهم صاحب قشتالة بذلك وأخذ البلد في السادس والعشرين من جمادي الاولى سنة احدى وتسعين وهاجر اهل لوشة الى غرناطة . وبقى السلطان ابو عبد الله بلوشة فصرخ عند ذلك اهل غرناطة بانه ما جاء لوشة إلا ليدخلها العدو ، وقيل إنه سرح له حينتذ ابنه الذي كان مرهوناً في الفداء ، ثم رجع صاحب قشتالة الى بلاده ومعه السلطان المذكور وفي نصف جمادي الأخرة خرج الى البيرة فهد بعض الاسوار، وتوعد الناس، فاعطاه أهله الحصن على الامان، فخرجوا وقدموا على غرناطة، وانتقل للصخرة فأخذها ، وحصن هذه الحصون كلها وشحنها بالرجال والعدة ، ورتب فيها الخيل لمحاصرة غرناطة ، ثم عاد لبلاده وتعاهد مع السلطان الذي في أسره بان من دخل في حكمه فهو في الامان ، واشاعوا أن ذلك بسبب فتنة وقعت بينه وبين صاحب افرنسية ، فخرج لبلش وأطاعته ثم بعث لمن والاه من البلاد انه أتى بصلح صحيح وعقد وثيق ، وان من دخل تحت امره أمن من حركة النصاري عليه ، وان معه وثائق بخطوط السلاطين ، فلم يقبل الناس ذلك الا القليل منهم مثل أهل البيازين فلهجوا بهذا الصلح وأقاموا على صحته الدلائل وتكلموا في أهل غرناطة بالكلام القبيح مع تمكن الفتنة والعداوة في القلوب، فبعث له أهل البيازين انه اذا قدم بهذه الحجج اتبعه الناس وقاموا بدعوته من غير التباس فاتى على حين غفلة ولم يكن يظن اتيانه بنفسه . فدخل البيازين ونادى في أسواقها بالصلح التام الصحيح ، فلم يقبل ذلك منه أهل غرناطة وقالوا : ما بعهد لوشة من قدم. ودخل ربض البيازين بالرجال سادس عشر شوال سنة إحدى وتسعين وثمانمائة وعمه بالحمراء ، واشتد أمر الفتنة ، وأمد صاحب قشتالة صاحب البيازين بالرجال والعدة والبارود واشتد أمره بذلك وعظمت أسباب الفتنة ، وفشا في الناس القتل والنهب » ، انتهى .

وفي رواية المقري اختلاف مع الروايات الافرنجية في بعض المظان من

تقديم وتأخير وتصغير وتكبير ، كما لا يخفى على من تدبر النقلين وقال مؤرخو الاسبانيول: «ثم زحف فرديناند نحو (ايلورة) الواقعة على ستة عشر الف متر فقط من غرناطة ، فضيق عليها ، ورماها بالنيران ، فسلمها سكانها وخرجوا ، وكان حصن متن فريد من أمنع حصون المغاربة ، وقد حفر الزغل حوله الخنادق وارسل من فيه من النساء والاولاد الى غرناطة ، فأناخ عليه فرديناند يرميه بالمحرقات حتى اشتعل مخزن البارود. وفي (النفح) يقول «دار العدة ، وتهدمت المنازل ، وهلك الناس فطلبوا الامان وخرجوا الى غرناطة ودخل ملوك النصارى الحصن . ووجدوا فيه جملة وافرة من أسرى المسيحيين هذا والزغل لا يتحرك من مكانه بالحمراء ، خوفاً من انتقاض أهل البيازين الذين كان لهم مع نساء القصر السهم الاوفر في اسقاط تلك السلطنة » .

وزععوا أن قائدي متن فريد وايلورة كانا اخوين وكانا اخوين في البأس كما في النسب والمغاربة يحبونهما كثيراً لاقدامهما فبعد تسليم الحصنين تبدلت محبتهما قلى، فيشا من الحياة ، وشرعا يجدان في استعادة منزلتهما ، واستأذنا السلطان في نزال النصارى ، فعقد لهما على جيش وافر وخرجا للجهاد ، فالتقيا بالاسبانيول عند جسر بينوس على مسافة ساعتين من غرناطة ، فكانت ساعة مؤ رخة في وقائع حروب الدنيا ابدى فيها الاخوان من حسن البلاء ، وصدق الجلاد مالا يدخل تحت وصف ، فكانا كيفما حملا في مصاف العدو اختلت امامهما الصفوف ، وتهاوت امامهما الابطال ، وكان مركيز قادس قائد الطليعة فأوشك أن يولي منهزما ، فاسرع لاغائته كونت قبرة فلم يقض أربا ، فبادر الدون جويان ابن أخي الملك فلم يشف غليلا ، فوافاهم الطاغية الكبير بنفسه ، وبباقي جيشه ، فرد المغاربة بكثرة العديد ، وبقي الاخوان المستميتان يقاتلان في مقدمة الجند ، وقد احاط بهما شرذمة من انجاد الغارة الى ان وقعا صريعين الواحد بعد الأخر ، فعظم الخطب فيهما ، واشتدت النكاية بموتهما ، وبكاهما اهل غرناطة بسيول الدموع .

وعاد فرديناند الى قرطبة بعد أن اجتاح مرج غرناطة ، واخني على نضارته ، ولم يكد يخلص الى بلاده حتى استؤنفت الفتنة في غرناطة بين الزغل وابن أخيه ، وكان ما كان من حضور ابي عبد الله الى البيازين وقيام دعوته فيها ، واستمرار القتال بين الفئتين أياما حتى قيل إن السلطانين تبارزا بانفسهما في اسواق غرناطة فلم يفز أحدهما بالآخر .

## وصول خبر الاندلس الى المشرق والاتفاق على الاغاثة

وذكر مؤرخو الفرنجة ان اخبار الاندلس كانت وصلت الى المشرق فارتج لها العالم الاسلامي ، ووافقت حصول الفتنة بين السلطان بايزيد الثاني وصاحب مصر . فتهادنا ، ووقع الاتفاق على أن يرسل بايزيد اسطولا على سواحل صقلية لكونها تابعة مملكة أسبانية ، وان يجهز صاحب مصر بعوثا من جهة افريقية .

## خوف فرديناند وسقوط بلش

فلما أحس بذلك فرديناند وايزابلا أجمعا على سد الثغور البحرية كلها عن غرناطة قطعاً للامداد ، ولما كانت مالقة هي الثغر الاعظم ، وميناء الاندلس ومركز التجارة مع مصر والشام ، ومنها كانت تتسرب الاموال والاسلحة والجنود والخيول من تونس وطرابلس وسائر المغرب ، كان أول ما أعملا فيه الاستيلاء على مالقة ، ولكن قبل النزول على مالقة عزما على أخذ بلش القريبة منها ، ففي ربيع سنة الحدة ما الطاغية بعشرين الف فارس وخمسين الف ماش ، قسمها قسمين : احدهما بقيادة صاحب القنطرة والثاني قادة بنفسه وأخذ الاول بطريق الوادي ، وسار الثاني بطريق الجبل ، وامامه نحو أربعة الآف من الصناع وممهدي الطرق ، فلم يزل حتى أطل على مرج بلش وجنانها ، وهي من أزهى بقاع الارض وابدع أقاليم الدنيا ، وقد ارتفعت في حفافيها الحصون والابراج ، وهناك قوم من الجبليين اهل شدة ونجدة ، فما خيم الملك حتى انقضوا عليه من وراء الصخور ، انقضاض النسور من الوكور ، فهزموا طائفة من جنده واستلحموا جماعة فقتل انقضاض النسور من الوكور ، فهزموا طائفة من جنده واستلحموا جماعة فقتل

جملة وافرة من أبطاله وأصيب ابن دوق براغانس بجراحة ، ثم أرسل جنودا للمحافظة على الذخيرة الآتية بطريق الجبل ، فلم يتمكنوا من حفظها واصابها المغاربة ، وابعدوا في معسكره النكاية ، واخذوا يضرمون النيران في الليالي على رؤ وس الجبال اشارة بعضهم الى بعض على حد ما قال :

وضعوا السلاح الى الصباح واقبلوا يتكلمون بألسن النيران

وكبسوا معسكر الطاغية بياتا مراراً جمة ، وأخيراً تجمعوا من كل ناحية وهاجموا المعسكر ، وبعد قتال عنيف ارتدوا الى جبالهم ، هذا والحرب الداخلية لم تزل قائمة على سوقها في أسواق غرناطة ، فلما شاهد المسلمون ما هم عليه من الغفلة والاشتغال بمناظرة بعضهم لبعض ، أحوج ما كانوا الى الانضمام والوئام شددوا النكير على السلطانين ، ونصحوا لهما بالعدول عن الشأن الذي هما فيه ، فأبى أبو عبد الله التخلي لعمه عن الملك وأصر على المطالبة غير متأمل في عواقب هذه الحال التي ستنزع الملك منه ومن عمه ومن جميع أهل بيته وملته في أرض عمروها ثمانية قرون ، الا أن الزغل لم يصبر عن نجدة بلش فابقى في الحمراء حامية كافية لدفع ابن اخيه المشؤوم ، وخرج ليلا بالف فارس وعشرين ألف ماش ، واجتمع اليه من أهل الجبال أعداد ، وعلا الصوت في الربي والوهاد ، « الزغل الزغل » فوقع الرعب في قلوب الاسبانيول ، وكانت مدافع الطاغية في الطريق ، فحاول رضوان المكناسي استخلاصها ، فلم يفز بطائل ، وكتب الزغل الى قائد بلش ، يأمره انه عندما يشاهد النار ليلاً يخرج من احدى جهات المدينة ، وهو يقابله من الجهة الثانية وكان الرسول من المتمسلمة فوقع الكتاب في يد فرديناند فخاف جداً وخافت الملكة اكثر منه ، ولكن أفادهما الظفر بذلك الكتاب عدم وقوف قائد بلش على أمر الزغل، فبقى في المدينة لا يبدي حركة وتقدم الزغل نحو معسكر الاسبانيول فلم يجدوا أحداً خرج من البلدة ، فلم ينكصوا على أعقابهم بل اقتتلوا اقتتالا شديداً وانتظر المغاربة ، ان يخرج اهالي بلش لمساعدتهم ، فطال الامد ولم يبرز أحد ، فأصابهم الهلع وتقهقروا وتقدم صاحب قادس فتبوأ مرقبا عاليا ركب فيه ريحهم ، فاجتهد الزغل في ضم شملهم فلم يفلح ، فعاد بهم الى غرناطة ، ولما طار الخبر اليها بما حل به من الفشل بايع أهلها ابن أخيه ، فضرب هذا اعناق اربعة من اعيان الغرناطيين انصار عمه ، ولما بلغ الزغل نهر شنيل اخبره بعض حواشيه أن الحضرة بايعت ابن أخيه ، فتحول الى المرية فالمنكب فوادي آش . ولما أصبح أهالي بلش وقد رأوا الزغل أقلع بعسكره عنهم وهت عزائمهم فعولوا على التسليم ، وعقدت شروط الصلح بين رضوان قائد البلدة ، وبين الكونت دوسيفونتاز صاحب شريش الذي كان أسيرا في بلش ، وخرج أهل بلش باموالهم الى غرناطة ، وانطلق اسرى الاسبانيول ، وأطاعت جبال البشرات ونحو أربعين بلدة فيما قيل بنواحي مالقة ، وطالبوا حماية الطاغية وصار المسلمون في جميع هاتيك النواحي مدجنين .

وقال صاحب (نفح الطيب) بشأن الحوادث المتقدمة ما ملخصه « إن صاحب غرناطة بعث الى الاجناد والقواد من أهل بسطة ووادى آش والمرية والمنكب وبلش ومالقة وجميع الاقطار وتجمعوا بغرناطة ، وتعاهدوا وتحالفوا على أن يدهم واحدة على عدو الدين ، ونصرة من قصده العدو من المسلمين ، وخاف صاحب البيازين ، فبعث لصاحب قشتالة في ذلك ، فخرج بمحلته قاصداً نواحي بلش ، وبعث صاحب البيازين وزيره الى مالقة والى حصن المنشأة ؛ يذكر ويخوف ومعه النسخة من عقود الصلح ، فقامت مالقة وحصن المنشأة بدعوته خوفاً من صاحب قشتالة وطمعا في الصلح ، ثم اجتمع كبار مالقة مع أهل بلش وذكروا لهم سبب دخولهم في هذه الدعوة والسبب الحامل لهم على ذلك ، فلم يرجع اهل بلش عما عاهدوا عليه أهل غرناطة وسائر الاندلس من العهود، وخرج صاحب قشتالة قاصدا بلش مالقة ونزل عليها في ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة ، وحاصرها ولما صح عند صاحب غرناطة ذلك اجتمع بالناس فاشاروا بالمسير لاغاثة بلش للعهد الذي عقدوه ، واتى اهل وادي آش وغيرها وحشود البشرات، وخرج صاحب غرناطة منها في الرابع والعشرين لربيع الثاني من السنة ، ووصل بلش فوجد العدو نازلا عليها برا وبحرا فنزل بجبل هناك وكثر لغط

Nac

الناس ، وحملوا على النصارى من غير تعبية ، وحين حركتهم للحملة بلغ السلطان الزغل ان غرناطة بايعت صاحب البيازين ، فالتقوا مع النصارى فشلين ، وقبل الالتحام انهزموا وتبددت جموعهم ، مع كون النصارى خائفين وجلين منهم ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، فرجعوا وقد شاع عند الخواص ثورة غرناطة على السلطان ، فقصدوا وادي آش، وعاد النصارى الى بلش ، ودخلوا ربضها عنوة ، ولما رأى أهلها تكالب العدو عليهم ، وادبار جيوش المسلمين عنهم ، طلبوا الامان ، فخرجوا يوم الجمعة عاشر جمادى الاولى من السنة واطاعت النصارى جميع البلاد التي بشرقي مالقة وحصن قمارش » انتهى .

### حصار مالقة ومحاولة تسليمها صلحا

ثم ذكروا أن فرديناند أجمع على حصار مالقة ، وكانت من قواعد سلطنة غرناطة وميناء الاندلس وثغرها المحروس كما تقدم الخبر ، وهي مبنية في قعر واد خصيب فاتح فاه لجهة البحر ، تمنعها الجبال والابراج والاسوار من البر ، والامواج المتكسرة على الاسوار من البحر ، وعلى رابية في أحد طرفي المدينة القصبة (دار الحكومة باصطلاح المغرب) وفوق القصبة صخرة شامخة عليها المنارة البحرية المسماة بالفار ، ولها وراء السور ربضان ، أما المناوح (١) منهما للبحر فجنات معروشات وغير معروشات ، ومنازل رحبات ، وأما المقابل للبر فكان مشتبكا بالعمارة متصل البيوت . وكان لمالقة حامية وافرة مجربون في الحروب ومعتادون لقاء الاهوال ، وأهلها من ذوي الحركة والنشاط والعمل والحزم أكثرهم تجار وفيهم عدد من ذوي اليسار ، وفي مقدمة هؤ لاء التجار الموسرين رجل يقال له علي دردوق له عدة سفن تجارية تسافر الى جميع مواني الموسرين رجل يقال له علي دردوق له عدة سفن تجارية تسافر الى جميع مواني الشرق ، وله في ثغر مالقة الكلمة العالية والرأي المقدم ، فجمع هذا عصبة من كبار القوم وسار الى قائد القصبة وبين له عقم الدفاع وخلو المقاومة من كل

<sup>(</sup>١) المناوح: المقابل

جدوى ، وان الاجدر بهم قبول دعوة السلطان أبي عبد الله حليف الطاغية ، فرضي القائد وسار الى خيام الاسبانيول للمكالمة في شروط التسليم وترك القيادة لاخيه .

## حامد الزغبي وجماعة الزغل يأبون الاستسلام

وكان حامد الزغبي المشهور بلدد العداوة للنصارى ، قائد موقع المنارة البحرية ، وعنده من بني غمارة طائفة كلهم على شاكلته من شدة البأس وصعوبة المراس ، فطارت عقولهم عندما سمعوا بما عزم عليه أهل البلدة واستنفروا من كان باقيا من أهلها على عهد الزغل ، واستدعى حامد الخواص الى حضرته فحضروا جميعا ، ولم يتخلف منهم الا دردوق الأنف الذكر ، فقرروا وجوب الدفاع ونقضوا ما أبرمه قائد القصبة بتمامه .

وكان صاحب قادس قد عرف في بلش مالقة رجلا شهيراً، من تجار المغاربة ، وعده بفتل ذؤ ابة حامد عن المقاومة فعرض الامر للملك ، ففوضه بالعمل وأركبه المركيز جواده ، وقلده سلاحه ، واردفه بمغربي آخر من انسبائه بكتب يعرض فيها على حامد مدينة كوهين مع أربعة الآف ذهب ان سلم قصر المنارة أو جبل نارو ، وان رضي بتسليم البلدة كلها كان جزاؤه اعظم ، وكان حامد يحترم مركيز قادس احترام الابطال بعضهم لبعض ، فأكرم الرسل واصغى اليهم لكنه رفض خيانة ملته ووطنه رفضاً باتا ، فكرر فرديناند الرسالة فكاد الاهالي يقبلون بالصلح لولا ما قال حامد للرسول وهو : « اذهب وقل لسيدك انني قد تسلمت مدينة مالقة لاحميها لا لأسلمها » فعندما يئس فرديناند منهم قدم المدافع ، وزحف بالجيش وقابلته أساطيله من البحر فاحرق حامد الارباض ، وسير ثلاث فرق لمصادمة العدو ، وذلك انه لما كان لابد للاسبانول من المرور بمضيق بين قصر المنارة والجبل ، امر الزغبي فرقة من جيشه باحتلال المضيق ، وفرقة أخرى باحتلال الصخرة المشرفة ، وفرقة ثالثة بالنزول بالجهة البحرية .

#### القتال وصمود مالقة

وانتشبت الحرب بداية في المضيق المذكور، وتصارعوا قرنا لقرن، وعولوا على القتل اكثر من الاسر ، وتلاحقت النجدات للمسيحيين ، فعظم سوادهم ، واشتدت وطأتهم ، لكن المغاربة ثبتوا في مواقفهم ، وفلوا حدودهم ، فالزموهم الرجوع، فنكصوا على أعقابهم، ولما يقضوا وطرا، وكان فرديناند مشتغلا بتركيب مدافعه وتصويبها مما اقتضى من المشقة مالا يوصف ، فلما تم له ذلك رمى البلدة بالنيران ، وظاهرته الحراقات من البحر ، وارتفع دوى المدافع ولكن المدينة قاومت مقاومة شديدة لمتانة أسوارها ، ومنعة مواقعها ، ولم تؤثر النيران الا في برج واحد كبير تداعى اكثره للخراب ، فاهتبل النصارى فيه الغرة وتسلقوه ، فدحرهم المسلمون أول مرة وأهلكوا منهم خلقاً كثيراً ، فحملوا ثانية وصدقوا الحملة فازاحوا المسلمين ، وملكوا الحصن ، فتجمع المسلمون وحملوا عليه ، واحتفروا عند ركنه أخدوداً ووضعوا النار في الاخدود فخر منه جانب ، وهلك بسقوطه جم غفير من الاسبانيول ، ففتحوا منه ثغر لجهة معسكرهم ، يتسرب لهم بها المدد وبقي الفريقان يراوحون القتال ، ويغادونه يومين وليلتين ، وانكفأ المسلمون ، ولم يتمكنوا من الحصن ، واشتدت عزائم الاسبانيول بأخذه ، ولكنهم لم يطمعوا في مهاجمة المدينة لما فيها من الجيوش المدربة على القتال ، وطال بهم المقام ، فسئموا وتبرموا وخافوا العاقبة ، ووقر في نفوسهم من خوف الزغبي وطائفته ما آل بهم الى القنوط ، ففر منهم جماعة وافرة الى المدينة وانضموا الى المسلمين، واخبروهم عن ضيق الحالة بالنصاري وبالغوا في الحكاية فثارت الحمية برؤ وس هؤ لاء فاخذوا يندلقون على الاسبانيول اندلاق السيوف من الاغماد ، ويندفقون اندفاق السيول من الانجاد ، فلا يلقونهم في مأزق ، الا مزقوا شملهم كل ممزق .

#### فرديناند يجدد طلب التسليم

واتصل بفرديناند ان النصاري الخائنين بشروا حامداً بكون الملكة ترجت زوجها كثيرًا برفع الحصار عن مالقة ، فذهب الى تقطيع آمالهم باستدعاء الملكة الى المعسكر فجاءت وصحبتها ابنتها ، وبعد وصولها راجع حامداً في التسليم ، فجبه حامد الرسل وانكر الامر وترجاه بعض الخواص بالقبول ، فقيل انه قتلهم ، فأمر الطاغية باطلاق المدافع فاطلقت نيرانها دراكا ، واتفق ان حضر الملك والملكة الى معسكر صاحب قادس ، فجرب في حضرتهما بعض مدافعه الكبار ، ولم ينشب أن أبصر الراية التي فقدها في جبال مالقة وهي تخفق فوق برج قريب من جبل فارة أو المنارة ، فأثر ذلك في خاطره ولج في اطلاق النيران ، ثم تقدم بالجند نحو ذلك الحصن وطمع في أخذه ، فانهال عليه الف مغربي من ذؤ بان الجيش فذابحوا أجناده ذبح الشياه ، وهزموا من سلم منهم فتلاحق المدد للنصاري ، فاعادوا الكرة والتحم الفريقان وهلك منهما خلق كثير ، وتولى الصبر مقام المغاربة فكاد المركيزينهزم ثانية ، وكادت رايته تقع أيضا في يد العدو لولا أن قائد تلك القطعة من جيش المسلمين ابراهيم بن زناتة جرح في معمعة القتال ، فعاد به قومه الى الحصن ، وأرسلوا من هناك نبالهم فنالت من الاسبانيول ، وتقهقر عسكر المراكيز وفشافيه القتل وهلك في هذه الوقعة أورتاغو دوبرادوا الفارس الشهير أول من تسلق قلعة الحامة فكان يوما شديدا على الاسبانيول.

## القتال المرير من جديد

ومن ثمة أصبح الكفاح بين الفريقين يأس المرء من الحياة ، ومبايعة الارواح في أسواق المنايا ، وتهالكت المقاتلة وتكالب الجند بعضهم على بعض ، وشرع حامد يرمم المتهدم من أسوار المدينة ، حتى أنه عزم على بناء ست سفن حراقات بقصد الهجوم على اسطول الاسبانيول ، وأما الملك والملكة فاستجلبا اللخائر والأقوات من جميع مدن اسبانيا ، وأمرا ببناء ابراج من الخشب

يسع الواحد منها مائة مقاتل تمشى على دواليب ، ولها سلالم لأجل التسور والنزول ، وعقبا ذلك بحفر الخنادق ونقب الاسوار وحشرا لهذه الغاية الفعلة والصناع ، واستكثرا من العدة والآلة ، وقام العمل على قدم وساق وحامد لا يترك للمحاصرين راحة ولا يمهلهم فواقا ، بل يغاديهم النزال ، ويراوحهم ، حتى ملوا وامتلأت الخيام بالجرحى والمرضى ، ثم لم يلبث أهل مالقة ان اكتشفوا الحفر التي أداروها على جدران المدينة ، فحفروا بازائها ونقبوا تحت الارض الى أن اتصل بعضها ببعض ، فكان الفعلة يتلاقون من المسلمين والنصارى في تلك الدهاليز ويتصارعون في بطن الارض صراعهم فوق ظهرها ، الا أن الظهور كان للمسلمين هناك دائما ، وكان الاسبانيول يخرجون من اخاديدهم مدحورين ويهال على ما حفروه .

## تفشي الجوع في مالقة

ثم تجمع المحصه رون وحملوا من البحر والبر حملة واحدة، واستمر القتال ست ساعات فلم يكشفوا العدو ، وعادوا الى مراكزهم وكان الجوع قد فشا في مالقة ، وانقطع عنها المدد وسدت دونها المسالك ، وفنيت في أهرائها الغلال فاشتد الضيق بالناس ، واجتمعوا عند علي دردوق ، واجمعوا على مراسلة الطاغية ، في أمر التسليم بشرط الامان على النفوس والنفائس ، وانفذوا بالرسالة رجلا آب اليهم بجواب شاف طبق ما يشتهون فشعر به أصحاب حامد فرشقوه بالسهام فأصيب وانهزم صوب مخيم الاسبانيول .

## الزغل يسير جيشا لنجدة مالقة فينهزم امام ابن اخيه

هذا ولما رأى أهل وأدي آش ما حل بأهل مالقة من الضيق سألوا السلطان الزغل المسير لنجدتهم. فساعدهم فيه، وحشد جيشا وجهز له ما يلزم وبلغ ذلك السلطان أبا عبدالله ابن أخيه ، فأرسل جيشا لمعارضة جيش عمه في الطريق اثباتا لامانته وتأكيداً لصداقته لملوك النصارى ، ولم تأخده رأفة بأبناء جلدته، وقضى الله

بظهور أصحاب أبي عبدالله الملقب بالشقي، فقفل جيش الزغل الى وادي آش، وفرح أبو عبدالله فرحا جزيلا بهذه النصرة وبعث بالبشائر مع تفصيل الواقعة الى فرديناند وايزابلا ، وأسنى الهدية فجاوباه شكراً وتمجيدا وظن انه قضى بذلك وطراً ، لكنه أوغر عليه بهذه الفعلة قلوب المسلمين ، فمال عنه كثير من حزبه وخاف على نفسه ، فأرسل بستمد فرديناند فأمده بالف فارس وعشرة آلاف راجل لاجل حراسته . لعمري جدير بملك كهذا أن يكون آخراً لملوك قومه .

وفي هاتيك المدة وصل وفد من ملك تلمسان الى فرديناند وايزابلا بهدايا فاخرة ، وقد تضمنت رسالتهم الكلام في شأن أهل مالقة فاستقبل الملك وامرأته ذلك الوفد براً وترحيبا واقتصرا على ذلك، واشتد الجوع بأهل مالقة وأكلوا الخيل وهلك منهم سغبا خلق كثير .

#### النجدات تترى الى مالقة والى فرديناند

ثم ظهر من وادي آش رجل يدعى بابراهيم ، ويلقب بالصانتو أي الولي ؟ فلما رأى رجوع عساكر الزغل عن نجدة مالقة ، أخذ يطوف في أسواق وادي آش مناديا إن الله أوحى اليه كيفية خلاص مالقة فسألوه عن كيفية خلاص مالقة فاجتمع حوله اربعمائة رجل من أولي النجدة وساروا بصحبته الى تلك المدينة ، فرأوا أوفق مكان للدخول جهة معسكر المركيز صاحب قادس فهجموا عليه ، فمنهم من قتل الخفراء . ومنهم من ألقى بنفسه في البحر ، ثم تسور جدران البلدة فبلغ منهم مائتان المدينة وانهزم الباقون .

أما الصانتو فلم يغش الكريهة بل دلف اليه الاسبانيول فوجدوه ساجدا قانتا لا يتحرك ، فأخذوه الى المركيز فسأله عن حاله ، فأجابه انه ولي الله وان الله تعالى قد كاشفه بفتح مدينة مالقة ، فسأله عن كيفية ذلك فأجابه انه نهي عن كشف ذلك السر ، الا للملوك ، فأرسله المركيز الى الملك والملكة وكان فرديناند قد طعم ونام فلم ينبهوه وقادوا المغربي الى سرادق المركيزة مويا والدوق الفارو دو برتغال ،

فتشابه هذان عليه بالملك والملكه لما رأى من اجلال الجند لهما وما شاهد من الرياش الفاخر في فسطاطهما فطلب ماء ليشرب ، وبينما هو يمد يده لتناول القدح اذ استل من تحت جنبه شفرة فاجأ بها الدوق بضربة فصرعه ثم أراد أن يثني على المركيزة فاخطأها ووقع خنجره في نضائد الديباج ، فوثب عليه الجند وقتلوه ، وافحشوا المثلة في جسده وطرحوه الى أهل مالقة ، فأخذها غمارة وغسلوها ودفنوها بكل اكرام ، ثم ذبحوا أحد كبراء الاسبانيول المأسورين عندهم ، وناطوا جثته بذيل حمار وسرحوه بها الى معسكر المسيحيين .

فارتاب النصارى من ذلك وزادوا عدة الحرس على فسطاط الملوك وامروا جميع المدجنين اي المغاربة الخاضعين بالانصراف من المعسكر، ولم يمت ابراهيم الولي حتى قام في مالقة ولي آخر وادعى مثل دعواه، ونشر راية فرفعها حامد فوق الابراج تشديداً للمحصورين.

وفي تلك المدة حضرت النجدات الوافرة لمعسكر الطاغية ، فكان ماورد من قبل دوق مدينة سيدونيا ، ما خلا الجيوش مائة سفينة دخلت جون مالقة موقرة بالميرة والكراع ، واكثر من عشرين الف ذهب من النقود ، وعند ذلك راجعت الملكة اهل مالقة في امر التسليم فرفض حامد كل الرفض ومنع انعقاد الصلح ، فعزم المسيحيون على الحملة العامة والوقعة الفاصلة .

وكان عند المدينة جسر ذو اربع قناطر على كل من طرفيه برج شاهق فتولى قائد المدفعية الاكبر فرنسيسكو راميرز افتتاحه فحفر اخدوداً تحت الارض وجعل منه مسربا إلى البرجين ، وتقدم بالجيش ووضع البارود في الاخدود وقذف بنيران المدافع فاصاب الشرر أثناء المعركة البارود الذي في الدهليز فخرت طائفة من البرج وقتل من حماته جماعة وفر البقية فاستولى عليه الاسبانيول وناشبوا الحصن الثاني .

#### القتال الاخير وسقوط مالقة

وكان الجوع قد عض أهل مالقة بنابه حتى طلبوا لحم الخيل فلم يجدوه ، فاكلوا الجلود وطبخوا الورق بالزيت ، وهلك منهم خلق كثير ، والتجأ جماعة الى معسكر النصارى مؤثرين الرق على الموت جوعاً ، فعند ذلك توجه على دردوق وجماعة من أعيان البلدة الى حامد فوجدوا عنده الدرويش المار الذكر ، فقالوا له اننا نتوسل اليك بالله وبرسوله أن لا تصر على مقاومة عقيمة من الجدوى ، فان أسوارنا دون أسوار رندة وقد تهدمت رندة .

وإن رجالنا ليسوا بأشد من رجال لوشة وقد سلمت لوشة ، وليس لنا في غرناطة كبير أمل ، فان سلطانها أبا عبدالله تابع لملوك النصاري ، وأن الزغل عمه طريد منها شريد في وادى آش ، فما ننتظر ونساؤ نا وأطفالنا يهلكون أمامنا جوعا ، فأجابهم حامد علينا بعد هجمة اخيرة ، فلا تثبطوا عزائمنا عنها ، وخرج في اليوم الثاني رافعا راية الدرويش ووراءه ابراهيم الزناتي ، وجماعة غمارة ورتب المصاف وصعد النساء والاولاد على أعالى الابراج لمشاهدة الوقعة الاخيرة وتزاحفت الصفوف وجاءت الهجمة على معسكر صاحب قلعة رباح ومعسكر صانتياغو فصدق المسلمون الحملة ، وهبت الريح المبشرة ، فخفقت لها راية الدرويش، وحمى الوطيس وتسابقت غمارة الى تسنم الجنة ، وقاتلت بما يعرف من بأسها وصدق جلادها فانكشف الاسبانيول، وطاردهم المغاربة بالقتل والاسر ، واذرعوا الفتك ، فوقع الرعب في قلوبهم ، وتداعوا من كل ناحية للفرار ، وبينما الامر كذلك اذخر الدرويش صريعا بحجر أصابه ، وسقطت الراية فتطير المسلمون ، ونزل بهم الهلع ورجعوا أدراجهم فلما رآهم النساء مدبرين ارتفع عويلهن ونادين بالويل والثبور ، ولبث حامد سائراً الى معقله مع قومه الغماريين، وانقطع أمل المالقيين وعولوا على التسليم فراسلوا الملوك ملتمسين الامان على النفوس والنفائس، فلم يجابوا اليه وقيل لهم ان أيام الرأفة قد مضت ، قراجعوا في ذلك فأجيبوا بالاعراض أيضا حينئذ أرسلوا الى الملك

يقولون له انهم عزموا أن يشنقوا الفا وحمسمائة أسير مسيحي فوق السور، ويجمعوا نساءهم وذراريهم في القلعة ويحرقوا البلد ويخرجوا منه بالسيف مقاتلين الى آخر نفس من حياتهم، فعندها حسبوا لذلك حسابا، ورضوا منهم التسليم على ذلك الشرط، ودخلوا مالقة وتبوأوا الحصون وبقي الزغبي ممتنعا في مكانه، الا أن جماعته جنحوا الى التسليم من الجوع. والتزم أن يتابعهم فبعث الى فرديناند بذلك فاجابه انه لا يناله الا ما ينال أهل مالقة، فلما استسلم غدر به، وأخذ هو وأصحابه أرقاء وحينما سأله عن سبب مقاومته الشديدة أجابه أقسمت أن أجاهد في سبيل ديني ووطني وسلطاني ولو طاوعني جندي ما أسلمت السلاح أبدا فغضب الطاغية وأمر به فحمل على الادهم.

## فرديناند يدخل مالقة ويحول مسجدها الى كنيسة

وعندما دخل مالقة حوّل المسجد الاعظم كنيسة ، واقام بالقصبة واقامت الملكة بجبل فارة ، وبعد فتح المدينة اطاع غربي البلاد كلها وخضدت شوكة اهلها، وجدع مارن عزهم ، وسكنت سورة بأسهم ، واما السلطان أبو عبدالله فبعث يهنىء الملك والملكة بهذا الفتح ، ولم يكن هذا المسكين يدع فرصة لاظهار امانته الا وينتهزها ، فلم تنفعه تلك الامانة الا حينما كان مظاهراً للطاغية على عمه ، وللاسبانيول على قومه ، حتى اذا خارت قوى مناظريه واستسلموا الى العدو ، وظن الامر قد استتب له نزلت الصاعقة على رأسه ، وأخذ من حيث كان يرجو الامن ، وختم به ملك آبائه ، وشقيت مئات من الالوف بشقائه، ولم ينج من المحنة سكان البيازين الذين ظاهروه على غيه ، وشاركوه في فساد سعيه .

وتأمل فيما قال المقري بشأن حصار مالقة تجده منطبقاً على الرواية الفرنجية لولا شدة الاختصار قال: «وكانأهل مالقة قد دخلوا في الصلح وأطاعوا صاحب البيازين ، واتى اليها النصارى بالميرة ، ولما نزل بلش بعثوا هدية لصاحب قشتالة مع قائدهم وزير صاحب البيازين ، وقائد شريش الذي كان مأسوراً عندهم فلم

يلتفت اليهم صاحب قشتالة لقيام جبل فارة وهو حصن مالقة بدعوة صاحب وادي آش ، وارتحل صاحب قشتالة الى مالقة ونازلها براً وبحراً وقاتله أهلها قتالا عظيما بمدافعهم وعدتهم وخيلهم ورجلهم ، وطال الحصار ، حتى اداروا على مالقة الخنادق من البر ، والسور والاجفان من البحر ، ومنع الداخل اليها ، ولم يدخلها غير جماعة من المرابطين حال الحصار ، وحاربوا حرباً شديداً وقربوا المدافع ، ودخلوا الارباض ، وضيقوا عليهم بالحصار الى ان فني ما عندهم من الطعام ، فأكلوا المواشي والخيل والحمير وبعثوا الكتب للعدوتين وهم طامعون في الاغاثة فلم يأت اليهم أحد ( ولكن عهدي بالنضال قديم ) وأثر فيهم الجوع ، وفشا في أهل نجدتهم القتل ، ولم يظهروا مع ذلك هلعاً ولا ضعفا ، الى أن ضعف خالهم ، ويئسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحر ، فتكلموا مع النصارى في وقيل لهم لما تحقق العدو التجاءهم : تؤمنون من الموت وتعطون مفتاح القلعة والحصن ، والسلطان ما يعاملكم الا بالخير اذا فعلتم ، وهذا خداع فلما تمكن والحصن ، والسلطان ما يعاملكم الا بالخير اذا فعلتم ، وهذا خداع فلما تمكن العدو منهم أحذهم أسرى وذلك أواخر شعبان سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة ، ولم يتبق في تلك النواحي موضع الا وملكه النصارى » انتهى .

# كُرّة ابي عبد الله الزغل

وفي هاتيك الايام خرج الزغل بعساكره من وادي آش منقضا كالصاعقة على الاسبانيول ، فأجلب على الاطراف ، وشن الغارات في البسائط ، وقتل وأثخن وسبى وغنم ، وعاد بالاسرى والغنائم الى وادي آش ، ثم جمع فرديناند حشوده كلها في مرسية في ربيع ١٤٨٨ وزحف بها على ديار الاسلام فدخل في طاعته نحو ستين بلدة ، الا المرية فان سالما قائدها هزم جيوش الطاغية ، فمال الى بسطة ، وكان الزغل قد وصل اليها ووضع كمينا في واديها فزحفت طلائع الاسبانيول فصدمها الزغل صدمة رئبال ، وبعد مقاتلة شديدة أخذ يتقهقر حتى أصبح الكمين من ورائها ، فلما حصلت بين الجيشين كر الزغل من ناحية ، ونفر الكامنون من

أخرى ، وانقضوا على الاسبانيول انقضاض النسور ، فافنوهم بحد السيف ، ولم يسلم منهم الا الطويل العمر ، فقدم الملك فرديناند للكرة ، فصدمه الزغل صدمة جديدة ، وعلا الصياح في الربى والوهاد «الزغل الزغل » ، فهلعت قلوب الاسبانيول ، فانهزموا ، ومنحوا القوم اكتافهم ، فتعقبهم المغاربة بالقتل والاسر ، فاهلكوا منهم خلقا كثيرا واجلت الواقعة عن مصرع الدون فيليب الارغواني من كبار أمراء أسبانية وغيره من الامراء ولم يرجع الزغل عنهم حتى وافاهم المدد ، فانصاع فرديناند الى نهر قريب وفرق كتائبه على المدن والحصون ، فخرج الزغل ، ودهم هذه المدن فلم يدع فيها اسبانيوليا فيه عين تطرف وافنى خلائق لا تحصى في قلعة نزار .

وكان قائد قلعة قلار معتمداً على متانة جدرانه ، ومركزه من قمة الجبل . محاطا بالاهاوي والاودية ، فغاب عنها فدهمها الزغل والسيف مشهور بيده فانهزم الاسبانيول من وجهه ولاذوا طراً بالحصن ، وكان لهم قائد مقدام اسمه جوان دو افالوا فأحسن البلاء ، وأحكم التدبير فلم يتمكن الزغل من الحصن ، فأدار حوله الخنادق ، وهدم جانبا من السور ، وأوشك أن يدخل الحصن عنوة ، لولا ما أمطروه من النشاب والحجارة ، وقذفوا عليه من الانفاط والزفت ، وبقي القتال خمسة أيام متوالية لم يسيغوا فيها الريق حتى يئست الحامية ومالت الى التسليم فأنذرهم القائد بان الزغل يفحش فيهم العقوبة والانتقام بما هو معهود من قسوته ، فاعتبروا قوله وفضلوا الموت تحت الحصار على الموت صبراً بين يدي العدو ، وما زالوا في الضنك الى أن نفس من خناقهم بوير تودو كريرو بنجدة وافرة فأحرق الزغل المدينة وقفل الى وادى آش .

# غارات المسلمين في بلاد الاسبانيول

ثم إن مغاربة المرية وطبرنة وبرشنة خرجوا واغاروا على مرسية وجهاتها ، وثار كثير من المغاربة الذين عاهدوا العدو، وفي هاتيك الايام هطلت أمطار غزيرة وجاءت سيول جارفة هدمت كثيراً من البنيان في مملكتي قشتالة واراغون واشتدت

عواصف البحر فتحطم كثير من السفن.

#### حصار بسطة

ولما أقبل ربيع سنة ١٤٨٩ عرض فرديناند جيوشه في جيان ، فبلغت ١٦ ألف فارس و ٤٠ ألف راجل ، فزحف بها قاصداً مدينة بسطة موطنا نفسه على ابادة ملك الزغل ، فاعد الزغل قوته لمصادمته لكنه لم يتجرأ أن ينهد اليه بنفسه خوفا من أن يشد عليه ابن أخيه من الوراء فيقع بين عدوين كبيرين ليس أدناهما اليه بالاقل عدوانا فسرح الى بسطة جميع الاجناد التي يستغني عنها في وادي الاشات ، واستنفر العامة الى الجهاد فامتلأت برشنة وطبرنة وقلاع البشرات بالخيل والرجل ، ورنت الاودية بقعقعة السلاح وصليل البوارق ، وكان ابن عم الزغل سيدي يحيى الناصر بن سالم في المرية ، وكان قائداً مجربا مقداما ، وللزغل فيه مزيد الثقة فاستدعاه من مكانه وأرسله الى بسطة بعشرة آلاف من شجعان المغاربة ، فتقوت بسطة بهذا العدد ، وبلغ مقاتلتها عشرين الفا عليهم ثلاثة من اكابر قواد الاندلس الاول محمد بن حسن من أبطال عصره المشاهير ، والثاني حامد أبو حلى قائد الجند المخيم ببسطة ، والثالث قائد قيجار وكان من رؤ وس القواد وكانت القيادة العامة لسيدي يحيى ولكن علو الرأي كان لمحمد بن حسن لمزيد خبرته وبلائه واسداد آرائه وانحائه .

وبسطة بلدة حصينة واقعة في واد خصيب متسع الارجاء ، طوله ثماني مراحل، وعرضه ثلاث يسمى الهوية محاطة بسلسلة روابي اسمها جبل الكحل ويسيل في واديها نهران يسقيان أرضها ، والمدينة مبنية في السهل لكنها محصنة من أحد طرفيها بوعر الجبل وبقلعة متينة ، ومن الطرف الآخر بسور مكين عليه أبراج شاهقة ، ولها ربض الى جهة السهل فيه حصون وأبراج ، وفي مقدمة هذا الربض غوطة أشجار مسافتها مرحلة مشتبكة السرح ، فينانة الدوح! كأنها أجمة واحدة تدور عليها المياه باقنية متشعبة تسقي جميع غياضها ، وفيها مئات من الابراج متفرقة في البساتين فكانت هذه الغوطة بما فيها من اشتباك الشجر وكثرة

مجاري المياه وعدد الابراج والحصون تجعل مقترب تلك المدينة في غاية الصعوبة .

# اهالي بسطة يتأهبون للقتال والحصار الطويل

فعندما قصد جيش الطاغية نزال بسطة ، اخذ أهلها يتأهبون للمقاومة ، ويعدون مااستطاعوا من قوة ، فحصدوا زروعهم قبل أن يستفرك الحب في السنبلة ، وادخروا لمؤ ونتهم جميع ما وصلت اليه أيديهم ، فكنت ترى اقاطيع المواشي تباعاً داخلة من الابواب ، والبهائم موقرة احمالا من المؤن والميرة والسلاح والكراع من كل نوع ، فيمكن أن يقال على وجه التقريب ان بسطة أخذت عدة الحصار خمسين شهراً ، ولما اناخت عساكر فرديناند بساحة الموقع ، اشتدت الحركة في البلدة وازدادت الجلبة من قرع الطبول وتقليب السلاح ، وجاء فرديناند فضرب خيامه في الوادي بين البساتين ، وبعث الى أهل المدينة يدعوهم الى التسليم على شروط موافقة لهم ان انقادوا الى ذلك منذ البداية ويؤكد لهم أنه لا يرفع الحصار ولا يفرج عن البلدة ابدأ حتى يتمكن منها ، فعقد قواد المغاربة مجلساً حربيا وتشاور وافيما يجاوبون به ملك الاسبانيول، وكان سيدي يحيى قد استاء من انذار فرديناند فأراد أن يجاوبه بان حامية بسطة لا تسلم ابدا ولكنها تقاتله حتى تفني جميعاً تحت انقاض السور ، فأجابه محمد بن حسن ان لا فائدة لنا من هذا الجواب فلنجتهد ان يكون في فعلنا ما ينقض اعلان الطاغية ، وان تزيد فصاحة العمل على فصاحة القول ، وهكذا فقد أرسلوا الى الملك فرديناند جوابا في غاية اللطف والايجاز يشكرونه فيه على عرضه التسليم بشروط خفيفة ، لكن يعتذرون له عن الرفض بكونهم أؤ تمنوا على المدينة ليحافظوا عليها لا ليسلموها .

#### الحرب والقتال الشديد

فعندما أخذ الملك جوابهم شحذ غرار العزيمة ، وعوَّل على التضييق والاخذ بالمخنق فتقدم بحملته صوب السور لاجل تمكين المحرقات من البلدة ،

وأوجف بخيله ورجله وتغلغل الاسبانيول في البساتين ليتخذوا مركزا يمنعون فيه المغاربة من الخروج ، وانتشروا في أطرافها وكان الشبان الاغرار منهم متقدمين كأنما يوفضون الى اعراس ، الا أن أهل الحنكة والتجربة كانوا يرون في كل خطوة بين تلك الغياض خطراً ، وأما صاحب صانيتاغو فحث أصحابه ، وتقدم بهم ووعدهم عن الله بالنصر ، وبينما هم على هذه الحال اذ ارتجت الارجاء بقرع الطبول ، وأصوات الهيجاء واندفقت فرقة من المغاربة يقودها سيدي يحيى بنفسه لصد الاسبانيول عن التقدم ، فالتقت الفئتان في مشتبك تلك الغياض مبالطة بالسيوف، ومناضلة بالسهام، ومطاعنة بالحراب لكن طبيعة ميدان الحرب من جهة التفاف الشجر وتقطيع البساتين بالأقنية وكثرة الابراج والبيوت جعلت الريح للمغاربة الذين كانوا يقاتلون مشاة حال كون الاسبانيول ركبانا ، زد على هذا كون أولئك أخبر بالإرض وثناياها وزواياها وادرب على الكروالفرس، ، فلما رأى قواد الاسبانيول ذلك أوعزوا إلى كثير من الخيالة أن يترجلوا ويقاتلوا على أرجلهم فعندها استحر القتل وحمى الوطيس ، ولم تكن معركة عامة ، بل مجتمع معارك متفرقة ، إذ كل بستان أصبح ميدانا لمعركة ، وكل روضة صارت موطنا للنزال ، وعاد كلّ من المقاتلة لا يبصر إلا الذي حواليه ولا يعلم بالبعيد عنه ، وعادت القيادة وقرع الطبول عبثاً ، لان كلا من الجند مشغول بنفسه متجرد لقرنه ، وفي بعض الاماكن كان الاسبانيول هم الظاهرين وفي غيرها كان العلو للمغاربة وربما انهزمت فئة من وجه فئة فتبعتها فسقطت على فئة ظافرة فانضم اليها شمل المنهزمين وجددوا الكرة ، وقد يقصد بعضهم الفرار من شدة الهول فيقع في جهةولا يدري إلا وهو فيهم ذلك من عدم تمييز العدو من الصاحب في مشتبك تلك الغياض وانصرف جهد كل من الفريقين إلى احتلال تلك الابراج القائمة في وسط البساتين ، ووضعت في كثير منها النار فامتد الحريق وارتفع اللهيب ، وخرت الجدران وعلت الاصوات كقيام الساعة ، وازداد مشهد القتال هولا وروعاً . هذا وفرديناند ينتظر بذاهب الصبر نتيجة المصاف ، وهو في غاية القلق والجزع لا يعلم شيئا مما وراء هاتيك الاشجار الحاجبة لنور الشمس ، فكان يسرب البعوث والنجدات الى المواقع التي يخشى فيها الدائرة على قومه ، واجلت المعركة عن مهلك الدون جويان دولارة من أفراد ناشئة الاسبانيول وأعيانهم وأحبهم الى قلب الملك ، وكان قد اقترن حديثا بالدونة كاتالاينة دو أوريا من أبدع فتيات عصرها .

وأما من الجهة الثانية فكان القائد محمد بن حسن وحوله جماعة من القواد مراقبين حركات القتال من فوق الاسوار مدة اثنتي عشرة ساعة استمرت فيها المناجزة ، وكانت كثافة ورق الاشجار تحول دون رؤية التفاصيل فلم يكن يرى الابريق الخوذ ولا يلمح سوى لمعان النصال ، ثم أخذت تفد الجرحى فارتفع عويل النساء وكانت ضجة هائلة عند موصل جثة رضوان ذي الفرغى من متمسلمة النصارى الذي صار من اعاظم قادة المسلمين ، ثم أخذ المغاربة يتقهقرون الى جهة المدينة وأمر فرديناند بنقل خيامه إلى هاتيك الجهة وعندها طار محمد بن حسن الى نجدة سيدي يحيى ، واجتهد أن يزحزح الاسبانيول عن مراكزهم الجديدة لكن هجوم الظلام ، حال بينه وبين المرام ، فوقف متربصا مكانه ولم يدع للعدو راحة الليل بطوله ، ولما أصبح الصباح كان مشهد القتال هائلا فالارض مغطاة بجثث القتلى تنبى ء بلسان حالها عما احتملت من الحرب وأهوالها وهكذا أصبحت تلك الخمائل وهاتيك الحدائق مجر العوالى ومجرى السوابق .

### تراجع فرديناند وعزمه على الرحيل

ثم ان فرديناند ادرك حرج الموقف الذي ضرب فيه خيامه وشدة الخطر الحائق ، فاجمع على تقويض خيامه منه ، لكنه قدم طائفة من جيشه تشاغل العدو الى أن يتمكن من إعادة المعسكر الى محله الاول فاغار سيدي يحيى بقوة جسيمة من الخيل والرجال فلم يفز من المعسكر بطائل يذكر ، لكن رجوع المحلة الى المكان الاول جعل المغاربة في منجاة من السوء عند الكر والفر نحو المدينة ، فعقد الملك مجلسا مؤلفا من كبار القادة واستشار فيما يفعل ، فاشار عليه مركيز قادس بترك الحصار ، مؤقتاً بزعمه ان المدينة محصنة مكتفية في الميرة والذخيرة والسلاح وعدد المقاتلة لا يمكن افتتاحها الآن والجيش في تربصه أمامها معرض

للمرض .وإذا جاء الشتاء تعذر القتال وسالت الاودية وان من رأيه أن يعتاض عن الاصرار على منازلة بسطة ، باجتياح الكورة وافساد زرعها ، واطلاق الغارة على المدن والقرى المجاورة ، الى ان تكون تهيأت فرصة اخرى وأما الدون غوتيارو دو كردناس امير لاره فذهب الى ان رفع الحصار عن بسطة يتخذه العدو دليلا على الضعف ، ويزيد المغاربة جرأة ويستأسد به الزغل وربما يكون سبباً لانتقاض أهل غرناطة على أبي عبدالله وميلهم اليه فهو يرى الافراج من سفه الرأي ، وكان الملك متردداً بين ان يقلع أو أن يقيم. تارة يتصور المشاق التي ستحيط بعسكره خصوصا في جلب الذخيرة فيعول على رأي صاحب قادس ، وطوراً يتأمل فيما يترتب على الانصراف من استغلاظ أمر العدو فيميل إلى رأي أمير لاره ، وبلغ الجند ما كان من تشور الملك واهتمامه وعزمه على الرحيل ضنا براحتهم ، فقاموا يطلبون الاقامة في ساحة البلد إلى أن يتم لهم فتحه ، ولما تضاربت الآراء بعث الملك يسأل الملكة رأيها بمكانها من جيان ، وكانت بينهما بُردُ مرتبة ذات مراكز يقوم أصحاب كل مركز منها بقطع المسافة التي تخصه بحيث تصل الرسالة في عشر ساعات ، فأجابته انها تترك قضية الاقامة أو الظعن الى رأي الملك ووزرائه لكن فيما لو أريد الاستمرار تستعين الله في تقديم جميع ما يلزم للجيش من المؤ ونة والمال إلى أن تكون البلدة قد أطاعت ، فاجمع حينتذ فرديناند على الاقامة وعند ما بلغ الجند عزيمة الملك ارتفع ضجيج السرور كانهم اصابوا غنما أو أحرزوا فتحا .

## فرديناند يعيد تنظيم جيشه

واتصل بسيدي يحيى ما هو واقع من المراء في أمر الحصار ، فعلل النفس بالأمال ، وترقب الفرج برحيل الملك لكن محمد بن حسن لم يكن يصدق ذلك ، واذا بحركة فجائية في صبيحة يوم كادت تحقق رجاء سيدي يحيى فان الخيام قوضت والآلة أنهضت ، والمدافع تعاورها النقل ، وخيل أن قد شالت نعامة الاسبانيول وخمدت لهم بارقة النصر ، وإذا بالطاغية قد قسم جيشه شطرين فجعل مركيز قادس على أربعة آلاف فارس وثمانية آلاف راجل ، وأصحبه بالدون الونزو

دو اغيلار ولويز فرديناند ربويرتو كريرو وغيرهما من مشاهير أبطالهم ، وجعل معه المدافع وسيره الى الجهة المقابلة للجبل واتخذ الملك لنفسه قيادة القسم الثاني. وهو مؤلف من ستة آلاف فارس وجيش من المشاة كثيف وعدد من الجبليين ، واستظهر بجماعة من عظماء المملكة مثل الكونت دو تنديلا وصاحب صانتياغو فأقام كل فريق على طرف من البساتين . وضرب أوتاده هناك فنظر محمد بن حسن قائد بسطة فقال أما إنه لم يزل بينهما حاجز من الشجر ، لكن لم يكد يخرج منه هذا القول حتى ملأ الفضاء صوت انقعار الاشجار واعمل الاسبانيول الفأس فطارت قلوب المغاربة شعاعا ، بما أصاب بساتينهم وتصايحواللممانعة دون القطع والتحطيم فاشتبك القتال أياما وتعددت الوقائع وانصلت الكرات، واستمات البشر دون الشجر ، ورخصت الارواح في سبيل الادواح ، واستمرت المناوشات أربعين يوما تمكن خلالها الاسبانيول من استئصال تلك الغياض وإبادة هاتيك النضرة بملاحقة العمل والصبر على هجمات العدو، وازيل الحاجز الذي كان بين المحلنين وعطلت بسطة من حلاها وعريت في آنٍ واحد من جنة نزهتها وجُنة وقايتها . ثم جعل الاسبانيول من احدى المحلتين الى الثانية ممرا ، وضربوا دونه السدود ورتبوا مجاري المياه وبنوا الابراج على الجوانب بحيث أصبح من المحال أن يحال بين المحلتين ، ثم طمع فرديناند في منع الماء عن بسطة وقال بعض الاسبانيول ممن أرخ الوقائع ان الماء ضروري لهؤلاء أكثر من الخبز، لانهم على اضطرارهم اليه لاجل الشرب ، يحتاجون اليه لاجل الوضوء والغسل واسقاط الجنابة مما تأمر به ديانتهم ، ولا نحتاج اليه نحن الاسبانيول.وكان لبسطة عين تجري من قمة « أبو الحسن » وراء البلدة وكانوا يتبركون بمائها فلمااحسوا بما أجمع عليه الاسبانيول خرجوا تحت جناح الليل وأقاموا عندها من الحصون ما يعصمها من كل غارة .

وفي خلال هذا الحصار خطر لبعض فتيان الاسبانيول شن الغارة على نواحي وادي آش وكان في مقدمتهم فرنسيكو دو بازان وأنطونيو دوكويفا ، فجمعا نحواً من ثلاثمائة فارس ومئتى راجل وسارا مستترين بجناح الليل آخذين بشعاب

الجبل حتى وافيا قرى الوادي قبل تحقق الفجر ، فأسروا من صادفوه من اهلها وانتهبوا مالها، وحطموا زرعها ، وساقوا نعمها ، كل ذلك في لحظة وقفلوا غانمين قبل أن يشعر بهم أحد فطار رعاة المواشي الذين خلصوا من شرهم ، واعلموا بهم الزغل فسرح في أثرهم ستمائة من نخبة فرسانه ورجالته فادركوهم في طريق انصرافهم ، ولما التقت العين بالعين وجد الاسبانيول أنفسهم دونهم في العديد والقوة فتصوروا ترك الغنيمة والرضى بالاياب ، لكن فرنسيكو دو بازان وانطونيو دو كويفا لم يوافقاهم على الفرار بحجة أن المشاة الذين معهما لو فروا لاستلحمهم العدو، وان المقاومة هي أنجى لهم في تلك الحال فاختلفت الأراء بينهم وأراد القواد حسم النزاع فأمروا حامل الراية أن يتقدم فتوقف وكاد القوم يولون الادبار فتقدم فارس من الحرس الملكي اسمه هرناندو بيرز دلبلغار قائد حصن سالار ورفع منديلا كان متلفعا به على حسب عادة أهل الاندلس وعقده برأس الحربة ونادى أصحابه فدبت الحمية برؤ وسهم وكروا بقلب واحد وصدقوا الحملة ، فانكشف العدو دون انتظار وقتل نحوثلاثمائة من المغاربة وأسرواجماعة وقفلوا ظافرين فكافأ الملك هرناندو المذكور بلقب فارس ، وأجاز له رفع ذلك المنديل في مواطن الملك هرناندو المذكور بلقب فارس ، وأجاز له رفع ذلك المنديل في مواطن

# الزغل يعجز عن امداد بسطة خوفاً من ابن اخيه

وبينما كان الزغل ينتظر اياب اصحابه بالغنيمة اذ رآهم راجعين فرقا ، مغلوبين حزقا ، فرأى الاقدار معاكسة له والدهر قد قلب ظهر المجن بما كان يترامى اليه من أخبار بسطة ، وهلاك قسم كبير من حاميتها واشتداد الكظام باهلها ، ولم يكن في وسعه أن يخف اليها بذاته خوفا من أن يقتحم تلك الفرجة ابن أخيه من غرناطة فيسلبه ملكه ، فكان يبعث اليها بالمدد بعد المدد ، لكن الاسبانيول كانوا يلاقون الامداد فيفلونها قبل الوصول الى المدينة ، مع ذلك بقيت حالته أجمل من حالة ابن أخيه السلطان أبي عبدالله لانه حفظ لنفسه هيبة سلطان ذي صولة وصاحب دولة .

وأما ابن أخيه فكان ملكا تابعا لملوك قشتالة ، وحزب القتال في غرناطة لم يكن ليساوي بين المجاهد المرابط المثاغر والخائن الخاضع الخانع لغير أهل الدين ، واخبار بسطة كل يوم تنكأ قلوبهم ، وتفت في اعضادهم ، حتى تمشت المراسلات فيما بينهم في الوثوب على الحمراء وقتل أبي عبدالله والنفور من غرناطة حزبا واحدا الى وادى آش ومنها الى بسطة للافراج عن المحصورين ، لكن لحسن بخت أبي عبدالله وسوء طالع الاندلس عرف هذا الملك بالمكيدة فضرب أعناق رؤساء الحركة ورفع رؤ وسهم فوق جدران الحمراء ، فأنزل بذلك الرعب في القلوب ، ولم يبق في غرناطة عرق ينبض لثورة ، واحس فرديناند بما كان في عزم الغرناطيين فازداد حذره ، وضاعف القوة ، ووضع المحارس ، وبث العيون والرواد ، وأخذ يظهر لاهل بسطة كل يوم من القوة بمظهر جديد ، وهم ينتظرون النجدة ، ولا يحضر لصريخهم أحد ، حتى يئسوا ، وغلب عليهم القنوط ، فاراد محمد بن حسن أن ينبه عزائمهم ، ويحيى آمالهم ، فقال لسيدي يحيى : « يلزم ان نظهر للعدو اننا لم نهن ، ولم نزل على عزمنا وقوتنا » . فجمعا جيوشهما ، وخرجا بقوة عظيمة ، فالتقاهما فرديناند بجموعه ، وهدرت طبول الحرب، وتزاحفت الصفوف من كل جانب، واستماتت كتائب المسلمين، فانكشف الاسبانيول ووقع الخلل في مصافهم ، ولم تتم عليهم الهزيمة لوفرة أعدادهم وسعة محلتهم ، فقفل المسلمون بالغنائم ، ودخلوا البلد ظافرين ، ومن ثمة أخذوا يرسلون الجنود من جهة الجبل فيهبطون السهل كلمح البصر ويغنمون المواشى ويعودون بها الى بسطة ، وجرى خلال ذلك وقائع متفرقة شديدة امتاز فيها بين الاقران الدون الونزو دو اغيلار.

ومما يروى أن أحد فرسان الاسبانيول المسمى مارتين غالندو شاهد لمغيب الشمس فارسا مغربياً شديد الصولة باهر الفتك يحمل على الاسبانيول فلا يقف في وجهه فارس الا جدله ، ولا يساوره قرن الا صرعه ، فتصدى غالندو لبرازه ، فتصاولا وتجاولا ساعة ، فجرح المغربي في وجهه وانقلب عن صهوته فقبل أن يقحم الاسبانيولي جواده ليفتك به كان المغربي نهض على رجليه واستل حربته

فأعجله بجرح في رأسه ، ومع كونه على رجليه وكون قرنه راكبا كاد لشدة بأسه وخفة حركته يورده حتفه ، لولا اسراع رفاق للاسبانيولي بنجدته ، فعندها أخذ المغربي يتقهقر رويداً رويداً الى أن صار بين أصحابه فسئل عنه فاذا به من عشيرة بني سراج . ولما كان الوجه في أكثر هذه المبارزات الفردية للمغاربة شدد الطاغية في منع قومه عن قبول هذا البراز ، وحظر عليهم المناوشات الخاصة لعلمه اليقين ان المغاربة اقوم من كل شعب في الارض على هذا النوع من القتال ، وانهم أدرى بالارض وأهدى فيها سبيلا

#### انذار سلطان مصر الى فرديناند

قالوا: وبينما كان الاسبانيول يحصرون بسطة ، اذ شوهد في المعسكر اثنان من أجلاء رهبان الفرنسيسكان : الواحد منهما ذو هيبة وهيئة ووقار عظيم راكب جوادا كريما بسرج مذهب ، والآخر متصاغر متضائل يسعى وراء الأول راكباً رمكة (۱) بسرج خال من الزينة ، وكان دائما مطرقاً في الارض ماشيا القصد خافض الجناح ، فلما شوهد هذان القسيسان في الجيش تكلم الناس في مجيئهما ، على انه كان معهوداً حضور الرهبان في هاتيك الحروب المقدسة ، فطالما اجتمعت الخوذه والقلنسوة تحت راية واحدة ، فظن من البداية أنهما من الرهبان المجاهدين ، لكن فهم أخيراً أنهما قادمان من الاراضي المقدسة برسالة مهمة . أما صاحب الوقار والتصدر وعلو النغمة فهو الاب انطونيو ميلان رئيس دير الفرنسيسكان في بيت المقدس ، كان ممتلىء الجسم ، جهير الصوت ، طلق اللسان ، ذا أساليب خطابية كمن تعود ان يقول في الناس ويسمع له الناس ، وأما رفيقه فكان صغير القد ، مختصر الجرم ، مصفر اللون ، لين الحديث ، خفي الاشارة ، خافت الصوت ، وكان من التواضع وخفض الجناح على ما ينبغي أن يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم يكون عليه من انتمى الى مثل دعوته ، وتلبس بمثال حلته ، لكنه كان من أهم

<sup>(</sup>١) الرمكة : الفرس : البرذونة تتخذ للنسل ( معرب ) جمعها رَمَك ورماك ورَمَكات وجمع الجمع أرماك .

رهبان الدير وأحمسهم وأدربهم ، كان اذا رفع نظره من الارض انقدحت عيناه شراراً فبينما يظنه الانسان أودع من الورقاء ، اذا هو أدهى من الحية الرقشاء .

وكان هذان الراهبان آتيين من عند سلطان مصر في ذلك الوقت الملقب من قبل الافرنجة بسودان مصر ، لأنه كان الاتفاق بين هذا السلطان وبين السلطان بايزيد الثاني صاحب القسطنطينية على إصراخ مملكة غرناطة ، ووضعا فيما بينهما اوزار الحرب اجتماعا على مظاهرة الملة وتفرغا للجهاد ، ثم أوفد صاحب مصر هذين الراهبين بكتاب منه إلى ملوك قشتالة وإلى البابا والى ملك نابلي منكراً عليهم ما هو واقع من العذاب على مغاربة غرناطة ، الذين هم من بني ملته وجلدته ، بينما عدد كبير من المسيحيين راتعون في ممالكه في بحابح الراحة والامان ، متمتعون بأملاكهم وحقوقهم ، ناعمون بحريتهم الدينية ، فهو يلح في الافراج عن مسلمي الاندلس وتمكينهم من الاملاك التي اغتصبوهم إياها وأجلوهم عنها ، والا فإنه يه حو بذباب السيف جميع النصارى الذين هم في ممالكه ، ويخرب معابدهم ، ويجعل كنيسة القيامة في القدس قاعا صفصفا . وكان خبر هذا الانذار قد ذاع بين مسيحيي الشرق فأقض مضاجعهم ، وروع قلوبهم ، وصاروا ينتظرون خلاص مسيحي الشرق فأقض مضاجعهم ، وروع قلوبهم ، وصاروا ينتظرون خلاص مسيحي الشرق فأقض مضاجعهم ، وروع قلوبهم ، وصاروا ينتظرون خلاص مسلمي الغرب ، لئلا يؤخذوا بجريرة المعتدين عليهم .

فالتقى فرديناند ذينك الوافدين براً وتجلة ، كعادته من ملاقاة رجال الدين ، وخلا بهما مراراً مستقصيا منهما مليا عن أحوال النصرانية في المشرق .

وكان الوافدان قد عاجا برومة لتسليم البابا كتاب سلطان مصر ، فكتب البابا معهما الى ملوك قشتالة يستشير فيما يجب ان يجاوب على خطاب صاحب مصر ، وكتب بمثل ذلك ملك نابلي ، وتوخى في كتابه تخطئة ملوك قشتالة ، ولو من طرف خفي فيما هم مباشروه ، ومما جاء فيه : «انه ولئن كان المغاربة مخالفين في المذهب ، فليس من الجائز الاساءة اليهم بدون سبب عادل ، وانه ان كان ملوك قشتالة لا يصبرون على أدنى أساءة من مسلمي اسبانية ، فليس من اللائق بمقامهم أن يأتوا أقل عمل من شأنه أن يجر على النصرانية وبالا » الى آخر ما ذكر

من هذا القبيل مما نقله بعض الاسبانيول ، وعقبه بالطعن في ذلك الملك والقدح في أمانته للنصرانية ، واتهامه بالعصبة مع صاحب مصر ، الا أن بترو باركا لا يعزو ركوب ملك نابلي ظهر الخلاف في هذه المسألة إلى نقص في حميته الدينية ، بل لمآرب سياسية بأنه كان يعتقد انه ان تمكن فرديناند من فتح غرناطة أمكنته الفرصة ، وتهيأت له الوسيلة للادعاء بملك نابلي انه تابع لمملكة أراغون .

أما فرديناند فأجاب ذلك الملك جوابا في غاية اللطف والرشاقة ، أتى فيه على تفاصيل تلك الحرب ، وبيَّنَ له وجوه الحق في غشيانها ، وختم كتابه بتسكين روعه من جهة نصارى المشرق ، مؤكداً له أن الاموال التي يدفعونها هي الجنة الواقية لهم دون ما يتهدد به سلطان مصر من استئصالهم ، وكتب الى البابا يعرض له أسباب الحرب وهي تنحصر في ثلاثة : الاول استرجاع أرض تملكها المغاربة بالسيف ، والثاني مجازاتهم على سيء المعاملة التي عاملوا بها المسيحيين ، والثالث انها حرب مقدسة يقصد بها اعلاء مجد الكنيسة .

وبعد أن أقام الراهبان الوافدان بالرسالة مدة بمحلة الملك يقصان على قواد الجيش أخبار المشرق ، شخصا الى جيان لمقابلة أعظم الملكات كثلكة ألا وهي الملكة إيزابلا ، فاستقبلتهما من البر والاحتفاء بما يفوق الاطراء ، وعينت لديرهما في بيت المقدس احسانا سنويا نحو الف دوكا ، وعند انصرافهما سلمتهما غشاء باهر النفاسة مطرزاً بيدها الملوكية لوضعه على القبر المقدس .

## فرديناند يرسل المؤرخ بطرة مارتيل بسفارة الى مصر

قال الكاتب الانكليزي الشهير واشنطون أرفن: « ولم يذكر الاب أغابيدا مؤرخ هذه الوقائع نتيجة الرسالة التي وفد بها ذانك الراهبان، وهي انه في ما بعد أزعج فرديناند وايزابلا المؤرخ الشهير بطرة مارتير انغلريا سفيراً الى الشرق لدى صاحب مصر، أو بحسب قولهم السودان الاعظم، فابدى من الحذق والمهارة بتلك السفارة ما أقنع به ذلك الملك الشرقي، واستجلب به ميله، وفاز منه بإيثار

غرضه ، وحصل على أوامر برفع كثير من المغارم عن زوار القدس الشريف ، ولبطرة المذكور رحلة شهيرة في بلادهم ضمنها جما من الفوائد والنوادر »(١)

هذا وبقي الحصار مستمراً على بسطة ونفير فرديناند وإيزابلا ينبعث الى آفاق اسبانية ، فتتكثّف الجيوش وتتوارد المقاتلة من كل فج ، ولم يكن العناء كله في جمع الاجناد ، بل بازاحة عللهم وتوفير أقواتهم ، ولم تنحصر النفقة في المجيش المقاتل وحده ، بل كان يلزم الملك وامرأته تسريب الذخيرة لجميع المدن التي دخلت في حوزتهما ، وكفاية حماتها لما سبق أخذها من الاكتساح والعبث الذي غادرها كجوف العير ، فرتبت الملكة الوفا من البهائم لنقل الاقوات ، وجعلت عليها خفارة وافرة لصد غارات المغاربة في الطريق وأقامت تواصل الامداد صباح مساء ، ولما فرغت خزينتها من النقد استعانت باعيان البلاد والبطارقة ، فقدم كل منهم ما وصلت اليه يده من النقد ، وبعضهم قدم ما عنده من الحلي والجواهر ، وباع الاساقفة آنية الكنائس ، واستنزفوا ما في خزائن الاوقاف من الكنوز ، وتبرع التجار بمبالغ طائلة من المال وجاد كثير من العشائر الاصيلة بذخائرهم ونفائسهم ، وأخيراً ارسلت الملكة نفسها حليها وآنية القصر الثمينة الى برشلونة وبلنسية وباعتها لاجل شراء الاقوات والميرة وإزاحة علل العساكر .

وبينما كانت قطر الحيوانات ترد تبعا موقرة بالذخيرة والطعام إلى مخيم الملك فرديناند ، وقوة الاسبانيول تتعزز يوما فيوما بازاء بسطة ، كانت الاقوات ابتدأت تنفد في البلدة ، والمجاعة تعض الحامية بنابها ، لكن بقي لأهل بسطة أمل في الفرج بهجوم الشتاء وتراكم الامطار ، وحسبوا أن لابد من أن السيول المتحدرة من الجبال تضطر الطاغية للظعن بمحلته ، وبينما هم يتسلون بهذا الأمل إذ أخذ الاسبانيول يبنون بيوتا من الخشب مسقوفة بالاجر ، حتى كمل لهم نحو الف بيت على هذه الصورة لاقامة الامراء والقواد ، واتخذ الاجناد لانفسهم بيوتا

 <sup>(</sup>١) لا يوجد حل لهذه المسائل الا بوجه واحد وهو ان الشرقيين اكرم اخلاقا من الغربيين وان قاعدة « اذا ملكت فأسجح » لا تعرفها اوروبا. (أسجَعَ : احسن العفو).

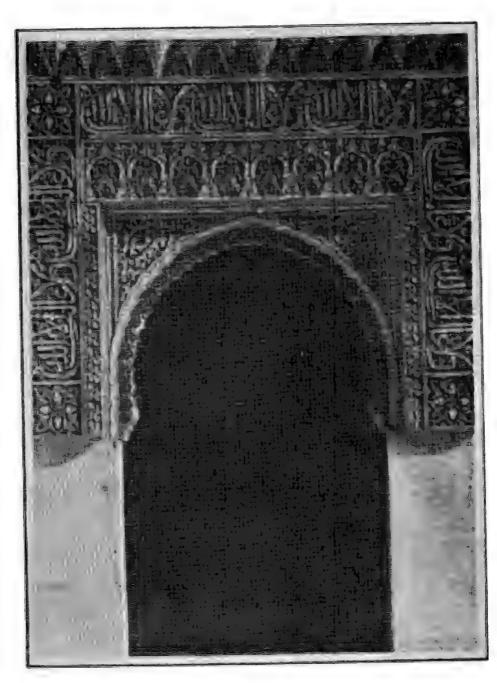

بهوالسفراء قعارش

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

من الطين موطدة بفروع الاشجار ومغطاة بالخوص ، وصارت المحلة عبارة عن مدينة قائم في وسطها بناء كبير لنزول الملك ، يخفق فوقه علما أراغون وقشتالة ، وقد عول فرديناند على اختطاط هذه المحلة توقيا من السيل وقطعا لأمل المغاربة من الافراج ، الا أنه لم يكد يتم بناءها حتى عصف إعصار شديد ، صحبه مطر مدرار وسيل أتي (۱) فتهدم جانب من البيوت ، وهلك خلق كثير من الجند والخيل والماشية ، وفسدت الاقوات والذخيرة ، وارتاع الجيش ، وخافوا الهلاك ولكن أسعدهم الطالع باقلاع المطر ، فخفت ، وتيسرت الحركة ، وأرسلت الملكة بعوض عما نقص من الزاد ، وبعثت ستة الأف رجل لترميم الطرق التي أضر بها السيل ، وإقامة المعابر عليها ، وأعاد الملك بناء البيوت التي تهدمت في المحلة ، ورجع الاطمئنان إلى قلوب الاسبانيول .

وخاف الطاغية تكرر الاعصار والغرق وتفشي المرض في جيشه ، فراسل المل بسطة في التسليم على أن يؤمنهم في أنفسهم ونفائسهم ، فبعث اليه محمد ابن حسن بجواب لطيف العبارة سلبي المعنى ، وكانت أخبار السيل وما ألحقه من الضرر بمعسكر فرديناند قد وصلت اليهم مع المبالغة ، فطمعوا في رحيله ، وتشددت عزائمهم ، وبرزوا للقتال ، فحدثت عدة مناوشات هلك فيها جملة وافرة من رجالات الفريقين ، وحدثوا ان في احدى هذه الوقائع خرج نحو ثلاثمائة فارس وألفي راجل ، فآعتلوا مرقبا وراء المدينة ركبوا فيه ريح الاسبانيول ، فتناوشوا ساعة واستوت الهزيمة على هؤلاء فتبعوهم ، وقد فقد منهم جملة ، الى ان حصلوا في محلة كونت تنديلة وغونسلاف القرطبي ، فصدقوها الحملة فتداعى رجالها للفرار ، وثبت الكونت وصاحبه في موطنهما اذ وجدا الثبات أدنى الى السلامة من الهرب ، فانضم اليهما من صبر من الجند ، وصدوا المغاربة ، فاوقفوهم ، ولكنهم كادوا يختلون في مصافهم وتحق عليهم الغلبة ، واذا بالونزودو اغيلارو كونت اورينه وجماعة من رجالاتهما قد أقبلوا ، فتلقوا الصدمة ،

<sup>(</sup>١) الْأَتِيُّ : جدول تؤتيه الى ارضك،السيل الغريب لم يصبك مطره، وكل مجرى ماء أَتِيُّ وأُتِيُّ .

وتكاثروا ، فارتد المغاربة نحو المدينة ، وجرى على هذا النمط عدد من الوقائع لم تخفق فيها راية ظفر تام لأحد ، وكانت شرة (١) المغاربة في القتال تزداد بازدياد يأسهم وخناقهم ، وكان الامير سيدي يحيى دائما في مقدمة جنده ، لكن فراغ الخزائن من المال ، ونفاد القوت قطعا من آماله ، وتذاكر مع محمد بن حسن في الحالة ، فأجمعا على استمداد الاهالي ، وبينا لهم تعذر المقاومة مع إعواز القوت ، فتشاور أهل بسطة بعضهم مع بعض ، وجمعوا ما عندهم من الحلي والآنية من ذهب وفضة ودفعوها لمحمد بن حسن قائلين له : «خذ هذه فاضربها نقداً ، أو فبعها ، أو فارهنها ، واستحضر مالا لقوت العسكر » وقالت نساء بسطة بعضهن لبعض : « هل يليق بنا أن نتبرج ونتزين بهذه الحلي حالة كون بلادنا خرابا ، ورجالنا محتاجة الى القوت الضروري » ثم جمعن ما عندهن من العقود والاساور وسائر الحلي ودفعنها لمحمد بن حسن قائلات له : «خذها ودافع بها عن ديارنا وعيالنا ، فان افرج عن بسطة لم نحتج الى الزينة لأجل اظهار فرحنا ، وان اخذت بسطة فاى حاجة للاسير بالحلي والجواهر » .

فتمكن محمد بن حسن بهذه الاعانة من مداومة الدفاع ، ونمى الى الملك ما فعل أهالي بسطة ، وما تجدد عندهم من النشاط ، فعمد الى مقابلتهم بما يوهن عزائمهم ، وكتب الى الملكة يدعوها الى المعسكر ، فبينما محمد بن حسن يشدد حماة البلدة ، ويبسط لهم الأمل برحيل الملك ، اذ سمع قرع الطبول ، فشخصت الانظار الى جهة محلة الاسبانيول ، فاذا بالملكة قادمة بجيش يحف بها بطانة عظيمة بأبهى الملابس ، وعلى يمينها كريمتها البرنسس إيزابلا ، وعلى الشمال الكردينال الاكبر في اسبانية ، ووراءها جماعة من عقائل اسبانية السريات ، فلما شاهد القائد محمد هذا المشهد فت في عضده ، والتفت الى أصحابه قائلا : « يا اخوانى أصبح تسليم بسطة مقرراً » .

<sup>(</sup>١) الشِّرَّةُ: الحرص: النشاط والرغبة ومنه شِرَّةُ الشَّباب.

## سقوط بسطة صلحأ

وقد كان لموصل الملكة إيزابلا من الابهة والوقار ما أثر في خواطر المغاربة أنفسهم ، وعزم بعض رجالهم أن يهاجموا موكب الملكة لدن وصوله ، فمنعهم الامير سيدي يحيى حرمة لمقام الملكة ، وأطل جميع سكان بسطة من السطوح والمآذن والابراج لمشاهدة وصول الموكب ، وكان احتفالا فائقا وعلت فيه السكينة جميع الجوانب، وعندما أيقن المسلمون أن الملك والملكة لا يرحلان إلا بتسليم بسطة ، مالوا الى التسليم ، وتمشت رجالات الاسبانيول بالصلح ، فحضر الدون غوثيار دو كردناس ، واجتمع بالقائد محمد بن حسن وقال له باسم الملك انه ان سلم أهل بسطة الآن يكونون آمنين على أنفسهم وأموالهم وحرية اعتقادهم ، وإلا فان أصروا على المقاومة لم يأمنوا أخيراً لاعلى دم ولا على مال ولا على دين محمد ، وذكره بما أصاب مدينة مالقة فراجع سلطانهم الزغل في ذلك ، وكتب له سيدي يحيى كتابا ، وأرسل به القائد محمد بن حسن فلما وصل الى وادي آش وجد السلطان منقطعاً في جهة من قصره يتأمل في سوء بخته ، وما آلت اليه الاحوال، فسأله عن حال بسطة فأجابه «تفهم من هذا الكتاب» ودفع اليه كتاب سيدي يحيى فقرأه حتى أتى على آخره ، وعرف اضطرار البلد للتسليم ، وما عرضه عليهم الطاغية من الشروط الموافقة ، ولم يخالج صدره أقل ريب في كلام سيدي يحيى لما كان عليه من الثقة فيه والتعويل عليه وخلطه بنفسه كأنهما شخص واحد ، فتنفس الصعداء ، وتوجع ملياً ، وأخذ يفكر فيما يعمل مطرقا ساعة ، ثم أمر فحضر الفقهاء والشيوخ ، وتشاوروا فيما يفعلون فأجلى المجلس عن تعذر إمداد بسطة بشيء ، فاستدعى الزغل قائد بسطة محمد بن حسن ، وقال له : « اذهب الى ابن عمي سيدي يحيى وقل له : ( لا ينتظر مني نجدة لانني لا أقدر على تلبيته بشيء فليفعل ما يبدو له)». فعاد القائد بالجواب ، وكان أمراً مقضياً ، لأن قواد بسطة تصالحوا مع فرديناند على أن يدخل البلد ، وينال الجميع الامان ويخرج من جاء في صريخ بسطة من فرسان المغاربة بخيلهم وامتعتهم الى حيث

شاؤ وا ، ويكون تسليم البلدة والقلعة في ستة أيام ، وأما أهل بسطة فلهم الخيار بين أن يرحلوا باموالهم أو أن يقيموا بالربض متمتعين بأملاكهم وحريتهم الدينية .

# فرديناند يكرم القادة وتنصر الامير يحيى

وخلع الملك فرديناند على القواد وأكرمهم ، وأنعم عليهم واختص بايثاره الامير يحيى وأدناه ، ونال هذا من الحظوة لديه ولدى الملكة ما أكد لهما صداقته ، وتعلق قلبه بالملكة بما بهره من جمالها ولطفها ورصانتها ، فأخذ يسعى في خدمتها ، ويتزلف الى مرضاتها بانواع المناصحة ، وحبب اليه حبها النصرائية . فيقال انه تنصر سراً ، وقد أطنب المؤرخ أغابيدا الاسبانيولي في وصف تلك النعمة ، وعد هذه من فتوحات فرديناند ، وذهب بعض مؤرخي العرب بحسب قول واشنطون أرفن الى أن الطاغية استغوى هذا الامير باجزال الصلات واسناء الجوائز وتوسيع الاقطاعات ، ولكن أغابيدا يقول ان ذلك كان حكمة منه لأجل بسط يده وانفاذ كلمته فيما يعود باستمالة كثير من قومه الى النصرائية ، وانه بقصد ابقاء سطوة الامير يحيى على المغاربة صدر أمر الملكين بابقاء مسألة تنصره مكتومة الى أن يكون قضى بواسطته أوطاره ، كذلك دخل القائد المجرب محمد بن الى أن يكون قضى بواسطته أوطاره ، كذلك دخل القائد المجرب محمد بن حسن في خدمة فرديناند ، واقتدى به كثير من فرسان المغاربة .

وكان تسليم بسطة في رابع ديسمبر (كانون الأول) سنة ١٤٨٩ بعد حصار ستة أشهر وعشرين يوماً ، ووجد فيها نحو خمسمائة أسير نصراني ، وهلك تحت أسوارها من عساكر الطاغية عشرون ألفا ، قيل منهم سبعة عشر الفا ماتوا بالامراض . والباقون هلكوا في القتال .

واقتدى ببسطة غيرها من المدن كالمنكب وطبرنة وكثير من حصون البشرات ، ودخل أهل تلك الجهات جميعا في ذمة الطاغية ، واعتنى في البداية بإحسان معاملتهم واجزال العطاء في قوادهم سياسة منه لاستنامة جمهورهم اليه ورضاهم بسلطانه .

وكان من هؤ لاء القواد رجل يقال له علي بن الفخار في يده عدة من المواقع والحصون ، فحضر في جملة القواد الذين سلموا مفاتيح حصونهم ، وانقلبوا بالصلات والجوائز ، وكان شامخ الانف شديد الزماتة والوقار ، فلما وصل الدور اليه خاطب الملكين بحرية الرجل العسكري وان كان لم يستطع اخفاء يأسه وانكساره فقال لهما : « أنا رجل مسلم قائد لحصون طبرنة وبرشنة ، قد تسلمت هذه الحصون لأجل محافظتها ، لكن الذين عهد الي بقيادتهم فقدوا كل نهضة وقوة وعادوا لا يطلبون سوى الامان ، فهذه الحصون أصبحت أيها الملوك العظام لكم متى شئتم ابعثوا من يستلمها » فأمر فرديناند في الحال باعطائه مبلغا طائلا من المال جزاء هذا التسليم الجزيل القدر ، فامتنع من أخذه منكراً ذلك انكاراً شديداً ، وقال لهما : «أنا لم آت لابيع ماليس ملكي ، بل لأسلم ما جعلته الاقدار الالهية ملكا لكما ، وليكن يقينا عند جلالتكما ، انه لو وجد من يسعفني كما يجب ، لكان الموت هو ثمن هذه الحصون بدلا من الذهب الذي يعرض على».

فاعجب الملكان بأنفة هذا القائد وشهامته وأمانته ، وتمنيا أن يكون منتظماً في جملتهم ، ويدخل في خدمتهم ، فأبى خدمة أعداء ملته وقومه ولما يئسا منه قالت له الملكة إيزابلا « إذاً لا يوجد لك حاجة نظهر لك بقضائها مالك في جانبنا من الاعتبار» .

أجابها : «بلى ! حاجتي عندكم إنني تركت في المدن والحصون التي سلمتها كثيراً من بني ملتي البائسين ، الذين لا يتيسر لهم الرحيل عن أوطانهم بنسائهم وأطفالهم فأرجو إن تعطوني وعداً ملوكياً بحمايتهم واطلاق الحرية لهم في دينهم وأملاكهم » .

فوعداه بذلك ثم قالت له الملكة : « وهلا تطلب شيئا لنفسك ؟ » قال : « كلا سوى الاذن في الاجازة بخيلي ومتاعى » .

فأراد الملكان أن يجبراه على قبول صلتهما من المال مع الخيل الثمينة السروج لا بقصد المكافأة بل على سبيل الهدية، فأنكر أن يصيب هذه النعمة وذاك

الوفر في زمن بؤس قومه وخراب وطنه ، ثم أخذ تذكرة الاجازة من الملك فرديناند واستصحب خيوله وخدمه وامتعته واسلحته ، والقي على بلاده نظرة الوداع كاسف البال بادي الكآبة لكن بدون أن تسقط له دمعة ، ولا يترطب له جفن ، وركب جواده قاصداً البحر لاجل الاجازة الى افريقية .

وقال في ( نفح الطيب ) بشأن بسطة وحصارها الطويل : « وفي عام أربعة وتسعين خرج لبعض حصون بسطة ، فأخذها بعد حرب ، واستولى على ما هنالك من الحصون ، ثم نازل بسطة ، وكان صاحب وادي آش لما تعين العدو بمحلته ، بعث جميع جنده وقواده ، وحشد أهل نجدة تلك البلاد من وادي آش والمرية والمنكب والبشرات ، فلما نزل العدو بسطة ، أتت الحشود المذكورة ، ودخلوها ووقعت بين المسلمين والنصاري حروب عظيمة حتى تقهقر العدو عن قرب بسطة ، ولم يقدر على منع الداخل والخارج ، وبقى الامر كذلك رجب وشعبان ورمضان ، ومحلات المسلمين نازلة خارج البلد ، ثم ان العدو شد الحصار وجد في القتال ، وقرب المدافع والألات من الاسوار ، حتى منع الداخل والخارج بعض منع واشتد الحال في القعدة والحجة ، وقل الطعام ، وفي آخر الحجة اختبروا الطعام في خفية فلم يجدوا الا القليل ، وكانوا طامعين في اقلاع العدو عند دخول فصل الشتاء واذا بالعدو بني وعزم على الاقامة ، وقوي اليأس على المسلمين ، فتكلموا في الصلح على ما فعل غيرهم من الاماكن وظن العدو أن الطعام لم يبق منه شي ء وأن ذلك هو الملجى ء لهم للكلام ، وفهموا عنه ذلك فاحتالوا في اظهار جميع أنواع الطعام في الاسواق وابدوا للعدو القوة مع كونهم في غاية الضعف ، والحرب خدعة ، فدخل بعض كبار النصاري للتكلم معهم ، وهو عين ليرى ما عليه البلد ، وما صفة الناس ، وعند تحققهم بقاء الطعام والقوة أعطوهم الامان على أنفسهم دون من أعانهم من أهل وادي آش والمنكب والمرية والبشرات فان دفعوا هؤلاء عنهم صح لهم الامان وإلا فلا ، فلم يوافق أهل البلد على هذا وطال الكلام وخاف أهل البلد من كشف الستر فاتفقوا أن تكون العقدة على بسطة ووادي آش والمرية والمنكب والبشرات ، ففعلوا ذلك ودخل جميع هؤلاء في طاعة العدو وعلى شروط شرطوها وامور أظهروا بعضها للناس وبعضها مكتوم ، وقبض الخواص مالا ، وحصلت لهم فوائد . وفي يوم الجمعة عاشر محرم سنة خمس وتسعين وثمانمائة دخل النصارى قلعة بسطة وملكوها ، ولم يعلم العوام كيفية ما وقع عليه الشرط والالتزام وقالوا لهم : (من بقي بموضعه فهو آمن ومن انصرف خرج بماله وسلاحه سالما) ثم أخرج العدو المسلمين من البلد وأسكنهم بالربض خوف الثورة » .

## الزغل يدخل في طاعة الطاغية

وكان الزغل قابعاً في كسر بيته من وادي آش ، يسمع كل يوم صريخاً ويرنّ في اذنه كل ساعة صدى ويل ، وبلاده تسلم الواحدة بعد الاخرى الى العدو ، والاقدار تعاكسه اطراداً والضربات تنهال عليه دراكا ، وفي هذه الحالة قدم عليه ابن عمه سيدي يحيى عدوا في ثياب صديق ، ويعيدا في صفة قريب مشارك في الهم والدم ، ولم يكن الزغل علم بتنصره اذ بقى ذلك سرا فارتاح جدا الى رؤية ابن عمه في ذلك الوقت الضيق ولما أقبل عليه عانقه لزاما وضمه الى صدره وبثه همه ، فأخذ سيدي يحيى توطئة لما يتوخى من خدمة الطاغية يبين له اليأس من الحالة، وعقم الدفاع من الفائدة لما هو مقدر من سقوط مملكة غرناطة بين أيدئ النصاري ، وان المنجمين لم يكذبوا فيما حكوه عن أبي عبدالله الشقى ، وان السقوط سيكون على يده ، وانه لما أسر في لشانة كان تبادر للظن انها هذه الواقعة التي أشار اليها المنجمون ، وان النحس قد انقضى ، فظهر الآن أن ليس المقصود واقعة مفردة ، بل وقوع المملكة باسرها ، فحيث كان أمر الله قدراً مقدوراً ، لزم التسليم لمشيئته تعالى ( واذ وقع القضا ، فليس الا التسليم والرضى ) فاطرق الزغل ساعة وهو غريق في لجج الهواجس والاشجان ، ذاهب من التأمل والتألم في بحران ، ثم رفع رأسه وكبر وحوقل وقال : « ليس من القضاء مفر و( لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا) تالله لو لم يكن سقوط غرناطة قدراً لكان سناني وحسامي زعيمين بحفظها » . فقال له سيدي يحيى: « وماذا استقر في عزمك الآن ؟ هل أجمعت تسليم المدن الباقية لك الى ابن أخيك أبي عبدالله حليف النصارى ؟ » فلما سمع الزغل ذلك اضطرب كله ، وقال له: « كلا ! بل أفضل ان أرى رايات العدو خافقة فوق هذه الابراج من أن أسلمها لهذا الشقي » فاغتنم سيدي يحيى فيها الفرصة ، وأخذ يرغبه في التسليم ويحسن له الانحياش الى الطاغية والدخول في ذمته ، الى أن حصل أخيراً على موافقته ، فانقلب الى الطاغية بما أراد وتقرر تسليم المرية ووادي آش وسائر البلاد التي في يد الزغل ، وأن يكون الزغل لقاء ذلك حليفا للملكين ، ويقطع أرضاً واسعة في البشرات مع نصف الملاحة ، ويلقب بملك اندرش ، ويكون الفا مدجن رعية له ، ويتمتع بدخل أربعة ملايين مراويد ـ هذا الى مواعد كثيرة .

وتقرر بينهما على أن يكون التسليم في المرية ، ففي سبع عشرة خلت من دسمبر (كانون الاول) تحرك الملك فرديناند من بسطة بقسم من جيشه ، وتبعته الملكة بالقسم الآخر ماراً بالمدن والحصون التي دخلت في طاعته ، فلما صار على مقربة من المرية ، لقي السلطان ابا عبدالله الزغل خارجا في ملاقاته مع الامير سيدي يحيى وجماعة من الخواص ، ولم تخف على وجه الزغل علامات الغيظ الشديد والاسف البالغ ، وكان ظاهراً على خضوعه التكلف ، وفي مقادته الصعوبة ، وكأن لسان حاله يحدث بان خضوعه انما كان للقدر لا للقدر ولله لا للبشر .

على انه لما اقترب الملك فرديناند ترجل الزغل ، وتقدم اليه وهوى على يده كمن يريد استلامها ، فتجافى الملك عن ذلك حرمة للقب السلطنة ، وانحنى اليه فعانقه ، وأشار اليه باستئناف الركوب ، وأجمل في مكالمته ، ولما تم له استلام البلاد لحق الزغل بأرضه في جبل البشرات حيث انقطع يحثو على رأسه تراب الذل .

وحيث توخينا نصحا بالتاريخ وامعانا في تمحيص الروايات مؤاخاة النقل الافرنجي بالرواية العربية نتبع ما قاله بهذاالمقام أيضا (صاحب النفح) وهو « ثم

ارتحل العدو للمرية ، واطاعته جميع تلك البلاد ، ونزل صاحب آش للمرية ليلقاه بها فلقيه ، واخذ الحصون والقلاع والبروج ، وبايع له السلطان ابو عبدالله على أن يبقى تحت طاعته في البلاد التي تحت حكمه كما أحب ، فوعده بذلك وانصرف معه الى وادي آش ومكنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذكور، واطاعته جميع البلاد ولم يبق غير غرناطة وقراها وجميع ما كان في حكم صاحب وادي آش صار للنصارى في طرفة عين ، وجعل في كل قلعة قائداً نصرانياً وكان قائد من المسلمين أصحاب هذه البلاد دفع لهم مالا من عند صاحب قشتالة اكراما منه لهم بزعمهم ، فتباً لعقولهم وما ذلك منه إلا توفير لرجاله وعدته ودفع بالتي هي أحسن ثم أخذ برج الملاحة وغيره وبناه وحصنه ، وشحن الجميع بالرجال والذخيرة ، وأظهر الصلح والصحبة مع صاحب وادي آش وأباح الكلام بالسوء في حق صاحب غرناطة مكراً منه وخداعا ودهاء » انتهى .

# فرديناند يطلب الى ابي عبد الله تسليم غرناطة

وأما صاحب غرناطة الشيقتو فلما وصل اليه خبر نزول عمه على حكم الطاغية طار فرحاً ، وظن انه بالغ امنيته ، وانه من الآن فصاعداً أمن النزاع واصبح بدون مناظر ، وتمكن سلطانه بتمكين ملك الاسبانيول الذي هو حليفه ، الى غير ذلك من الاماني الكواذب التي قلما تخطر الا في بال امثاله ممن يضيعون مثلما ذلك من الاماني الكواذب التي قلما تخطر الا في بال امثاله ممن يضيعون مثلما أضاع ، وكاد يأمر بالزينة لبشرى خذلان عمه ، لولا أن وزيره يوسف ابن كماشة نبهه من غفلته ؛ وأصحاه من نشوته وقال له: « أفق، فإن الزوبعة كانت في أفق واحد ، فستنتقل الى أفق آخر » مع هذا لم يقنع لحماقته وسخفه ، وأمر فأسرج له جواده ، وخرج للنزهة فسمع بأذنه كلام السوء في حقه ، وأيقن بغضب العامة منه ، اذ كانوا يعتبرون الزغل هو السلطان المجاهد المرابط الحامي ذمار الملة ، وانه ما سيق اليه الا اضطراراً بمظاهرة ابن اخيه للعدو عليه ، فأسرع ابو عبدالله الأوبة الى قصره ، وأرسل الى فرديناند يستدعي نجدته خوف الانتقاض ، فأجابه فرديناند يطلب النزول له عن غرناطة ويذكره بالعهد الذي عقده معه بعد

أسره بأنه عند ما يتمكن من وادي اش وقرية بسطة يمكنه من الحمراء وهوذا قد تمكن فيتقاضاه الوفاء بالعهد الذي عاهده إياه ، فاجابه ابو عبدالله ان ذلك قد كان منه ، ولكن حيث أصبحت غرناطة مجمعا لجالية المسلمين من جميع أقطار الاندلس وملجأ للشذاذ والمشردين من المدائن التي دخلت في حوزة الاسبانيول . وقد غلت في صدور الجميع مراجل الاحنة واستوفزوا للاخذ بالثأر فان داخلهم في طاعة الملك فرديناند الآن انتقضوا عليه ، واستهدف للخطر المحيق ، فهويلتمس المهلة لاجل سكون ثائرهم ، وانطفاء وقدتهم ومن ثمة لا يبقى مانع من القيام بما عاهد عليه .

#### بوادر الحرب بين غرناطة وفرديناند

فلم يقنع الطاغية من جواب أبي عبدالله وقلب له ظهر المجن ، وكشر له عن ناب العداوة ، وارسل الى أعيان غرناطة والقواد يعرض عليهم تسليم القلاع والنزول عن الحمراء ، وهو يفي لهم في مقابلة ذلك بشروط الامان ويعاملهم بما عامل به أهل وادي آش والمرية ، والا فان حدثتهم انفسهم بالمقاومة وأصروا على الجفاء سار معهم سيرته ، مع اهل مالقة ، فمال جماعة التجار وارباب الاشغال الذين يدور نجاحهم على السكون الى رأي التسليم ، وتابعهم فيه من خاف في عياله مغبة الحرب وعاقبة الخذلان ولكن كانت غرناطة لذلك العهد قد غصت بالمطرودين والموتورين الواردين عليها من كل اوب قد ملأ الضغن قلوبهم ، وغلا الثأر في صدورهم ووطن اليأس نفوسهم على الاستماتة وقد شحنت بالمقاتلة واحلاس الحرب وانجاد الغارة ممن ولدوا على صهوات الجياد ، ونشأوا في معامع الجهاد ، وممن لا حرفة لهم سوى الغزو والمرابطة ، وكان فيها آخرون وان لم تكن الحرب حرفة لهم يرتزقون منها فإن هممهم العربية تأبي لهم ، وحميتهم الاسلامية تربأ بهم من أن يستسلموا للعدو صاغرين ، ويروا غرناطة الحمراء قبة الاسلام في الاندلس العهد الاخير وحضرة العز ومتبوأ المنعة مئين من السنين المورود عربة المور

والمصر الذي يموج بجموع المؤمنين قد وطئها الطاغية بقدم استيلائه، وقادشممها بزمام استعلائه .

# موسى بن أبي غسان روح الجهاد

واتفقت تواريخ الافرنج على انه كان واسطة عقد هذه الطبقة المجلي في حلبة الفراسة الامير موسى بن أبي الغسان من سلالة الملوك ، شاباً بعيد الهمة كريم السجية ، أبي النفس باهر القوة مستوفياً شروط الفتوَّة ، جامعاً بين صباحة الوجه وضبارة الخلق<sup>(۱)</sup>، غاية في بهاء الطلعة ونفاذ العزيمة ، حداً في عزة النفس وزكاء الطبع ، كان لا يوجد أدرب منه في عصره بفنون الفروسية ، ولا أحسن منه اقتعاداً لصهوات الخيل ، ولا ألبق ولا أرشق حركة بألعاب السيف والترس ، وتقليب السلاح بأنواعه ، كان اذا برز في ميدان ترك أمره فتنة لحسان غرناطة ، ومداراً لحديث الاندلسيات ، وإذا شهد الكريهة قذف مشهده الرعب في قلوب الاسبانيول وطالما نصر المسلمون باسمه .

وكان موسى ناقماً على السلطان أبي عبدالله هوادته مع النصارى ، ولين جانبه لهم ، فعندما وصل الى غرناطة رسل الطاغية ، وشاع ما طلبه من تسليم الحضرة ، والنزول عن الحمراء ، قام هو وتلك الفئة المائلة الى الحرب مستنفرين العامة للجهاد ، مستبلغين في حث الهمم ، وتنشيط العزائم، وتحذير القوم عواقب الخضوع من فقد الامن على الاعراض والدماء والاموال ، وأعمل موسى في الاحتشاد وبالغ في النفير ، فبادرت جمهرة المسلمين الى اجابة داعيه ، وطمعت في استئثار الجنة ، ونفرت فتيان غرناطة تريد الموت في سبيل الذب عن فمار الدين ، وتطيع من موسى سيداً كانت تغضب له ألوفهم اذا غضب ولا يدرون لم غضب فكيف وقد غضب للدين ، ونفر لحماية عرض المؤمنين ، فأرسلوا

<sup>(</sup>١) رجل ذو ضبارة في خَلْقِه : مجتمع الخلق وثيقة

الجواب الى الطاغية قائلين له انهم يفضلون الموت على تسليم مدينتهم ويوعدونه ان شاء الاجلاب بما استطاعوا من قوة .

#### الحرب

فلما أيقن فرديناند بما أجمعوا عليه اطلق الغارات على الاطراف ، وجعل ذلك الى نظر كونت تنديلا قائد ثغر جيان ، وشرع في التأهب والاستعداد للحركة ، وقام موسى بن أبي الغسان من الجهة الثانية وقد حف به فتيان سراة غرناطة ، وتبايعوا على الموت تحت لوائه ، ونفرت فرسان المسلمين من كل أوب ، وماجت أسواق غرناطة وساحاتها بالحشود ، وملا الآفاق صهيل الخيول وموسى روح الجهاد ومحط الآمال ، وقبلة الخواطر وحياة نفوس المثاغرين ، واسمه الرعب المحيق بأقاصي الثغور .

فلما اخذ الاسبانيول يشنون الغارات خرج الامير موسى بفرسانه فوالى عليهم الهزائم، وصارت خيوله وسراياه تعود بالغنائم، وتدخل غرناطة دخول الظافر، مما أعاد الى خواطر القوم ذكر الايام الماضية، وحدثهم بعود عز الاسلام وايام غلبته على تلك الاقطار، ومضى شتاء تلك السنة على هذه الحال وأقبل الربيع فقال الطاغية علينا أن نجتاح هذه السنة كور غرناطة وفي التي بعدها نهاجم البلد بعد أن يكون قل القوت وانقطع المدد، فحضر بخمسة آلاف فارس وعشرين ألف ماش وأخذ يكتسح مرج غرناطة البديع النضير المنقطع النظير معه من أمراء بلاده دوق مدينة سيدونية ومركيز قادس ومركيز فيلنه والدون الونزو دواغيلار وغيرهم من رؤ وس قوادهم، فشمل تلك المروج عيثا وتخريبا وبعث النار في جميع ارجائها حتى غطى الدخان الافق، وأظلم جو غرناطة من دخان شجرها، هذا وأبو عبد الله لا يجسر على الخروج من حمرائه خوفا من فتك العامة به، لقولهم انه هو سبب هذه المصائب، لكن موسى قسم فرسانه الى عدة كتائب به، لقولهم انه هو سبب هذه المصائب، لكن موسى قسم فرسانه الى عدة كتائب وعقد على كل كتيبة لواحد من آحاد القادة، وأطلق الغارات على أطراف معسكر وعقد على كل كتيبة لواحد من آحاد القادة، وأطلق الغارات على أطراف معسكر الاسبانيول، فأبلغ فيهم النكاية، وربما عمد لكثرة حشودهم الى الخدعة العسائيول، فأبلغ فيهم النكاية، وربما عمد لكثرة حشودهم الى الخدعة الاسبانيول، فأبلغ فيهم النكاية، وربما عمد لكثرة حشودهم الى الخدعة

والمكيدة أحيانا ، ففي إحدى المرات بينما كانت قطعة من الجيش الاسبانيولي سائرة في سفح جبل ، إذ التقت بجماعة من المغاربة تقهقروا أمامهم ، فطمعت فيهم حتى نشبت بين صخور فاندفق عليها المغاربة من وراء الجُندِل(١) ، فاستلحم الاسبانيول ، وفر منهم جماعة ، وصبرت جماعة بقيت تقاتل في أرضها ، واذا بخيل الاسلام قد أطلت منقضة انقضاض العقبان ، فحصلت في وسط الاسبانيول ، وحمي الوطيس ، وكان مركيز فيلنه وأخوه الدون الونزو دو بشيكو في بهرة المعمعة ، فما عَمَّ أن جرح المركيز وخر الدون الونزو صريعاً وبجانبه اصطفان دو سوزون من صيابة القواد ، وضاق الخناق بالاسبانيول ، وشاهد الملك أن الوجه للمغاربة ، وأن جماعته هالكون لا محالة فأمرهم بالرجوع ، فلم يتريثوا في تلبية أمره وانكفؤ وا خاسرين بعد دفاع شديد .

ولما رأى فرديناند أن مناجزة المغاربة خصوصا في هذه المناوشات الخاصة ، تعود غالباً بالخسران على عسكره أصدر أمره الصارم باجتناب القتال معهم ، والاعتماد على العيث في بلادهم ، واكتساح أراضيهم ، واستئصال أسباب القوت ، ليأخذ غرناطة بالمجاعة بدل الحرب .

## سقوط حصن رومة في يد فرديناند

وكان على مسافة مرحلتين من غرناطة حصن يقال له حصن رومة ، من فوق هضبة مشرفة على المرج ، وكان في مكانه أعز من الابلق ، يقصده الملتجئون من المغاربة والشذاذ منهم وفل العساكر اذا انهزمت ، وهوشجاً في حلوق الاسبانيول ، فلما كان الطاغية نازلا على مرج غرناطة ازدادت يقظة حراس الحصن ، وفي صبيحة يوم بينما كانوا ينظرون الى بعيد مراقبين حركات الطاغية اذ تراءى لهم عمائم عجراء ، واسنة مغربية ، ولم يكن غير قليل حتى وصل حذاء

<sup>(</sup>١) الجندل : المكان الكثير الجُنْدُل والجُنْدُل : الحجارة .

القصر نحو مائة وخمسين مغربيا ، معهم قطيع من المواشى مسرعين مهطعين (١) ، وتقدم منهم عريف عليه سيماء الشرف والنباهة ، فالتمس الدخول قائلا انهم كانوا في غارة ببلاد النصاري ، وقد غنموا منهم ، وقفلوا ، لكن النصاري تطاردهم فهم يخافون ان يدركوهم في الطريق قبل أن يدركوا غرناطة ، ففي الحال أسرع الخفراء الى فتح الابواب ودخل هؤلاء المغاربة وأظهروا الاطمئنان ، وفرحوا بهم ، الا أنه ما كاد ينتشر حراس الحصن في باحاته حتى علت صيحة بغتة ، فأسرع كل الى سلاحه مذعورا ، فوجدوا القصر في يد هؤ لاء الدخلاء ، فاستناموا الى الخضوع ، وعلم بعد ذلك أن سيدي يحيى السابق الذكر مع ولده ، قدما من الجبل بجماعة من المدجنين لخدمة الطاغية ، فأعملا الحيلة في الاستيلاء على هذا الحصن استزادة من الزلفي لديه ، وبهذه الوسيلة تمكنا منه ، وبعثا بالخبر الى فرديناند ، فأرسل وشحنه بالمقاتلة ، واما حامية الحصن فان سيدي يحيى ابقى عليهم واطلق سراحهم ، فانصرفوا إلى غرناطة ، ولم ينفعه عند الغرناطيين ابقاؤه على حياتهم مع خيانته في أمر الحصن ، فانهالت على اسمه اللعنات كالمطر الصيب ، كما انه من الجهة الثانية لم يحمل عمله كله على الخلوص التام ، فقد قال الاب اغابيدا الاسبانيولي في تاريخه ، « ان اطلاق سراحهم دليل على أن نصرانيته لم تكن كاملة ، بل لم يزل في قلبه بعض ذرات من الاسلام » وهذه غاية المنافقين ان يخلصوا من كل فئة .

## الزغل ينضم بجنوده الى فرديناند

ثم أوغر صدور الغرناطيين حنق آخر اشد من الأول ، وهو من عمل مولاي أبي عبد الله الزغل ملك اندرش الذي كان معتزلا فيها ، متسليا بهذا اللقب عن احزانه وأوجاعه ، وكان المسلمون إلى ذلك الحين ينظرون اليه نظرهم الى رجل

<sup>(</sup>١) هطعَ : اسرع مقبلا خائفا وهو مهطعً .

مظلوم مخذول وصل إلى الحالة التي وصل اليها اضطراراً وتسييراً ، وزجه فيما هو فيه كنود ابن أخيه ، وقعود بني ملته عن نصره ، ففي أحد الايام ساقت الزغل عمايته في بغض ابن أخيه الى النزول من اندرش بمئتي مقاتل والانضمام الى عسكر الاسبانيول ، فلما رأى المسلمون راية الزغل بين رايات ملوك النصارى تحققوا انحيازه للطاغية ، فألحقوه بسيدي يحيى في المنزلة عندهم ، وعلت عندهم مكانة ابن أخيه حينئذ ، ونودي باسمه في الاسواق ، وهتفت الاصوات بالدعاء له ، وعقدت به الآمال ، فنفعه عمل عمه ، ونشط السلطان ابو عبد الله بالمحركة ، واعمل في الجهاد ، بما رأى من اقبال قومه عليه .

## تراجع فرديناند وقيام ابي عبد الله للجهاد

وبعد ان لبث الطاغية شهراً كاملا يعيث في مرج غرناطة حتى أخنى على نضارته ، قفل الى قرطبة من طريق الجبل ، فما توارى عن العين حتى نهض ابو عبد الله متقلداً سلاحه ، وامتطى جواده ، ونفر واستنفر ، فالتفت عليه فرسان غرناطة ، وخفت اليه سكان جبال البشرات الموصوفون بشدة الباس ، وماجت ساحات الحضرة بالحشود ، وتبايع الناس على الموت ، وتبارى الفرسان في ميدان النزال ، يقدمهم الامير موسى بن أبي الغسان وهو روح النهضة وسيف العزيمة والفجر الصائح بليل الملمة .

## سقوط حصن همدان في يد ابي عبد الله

فخرج السلطان من الحمراء في ١٥ حزيران ودهم حصن همدان على بضع مراحل من غرناطة وهو من أعز حصون النصارى يحرسه مائتان وخمسون مقاتلا من أبطالهم ، معقوداً عليهم لفارس مغوار اسمه مندو دو كويشاده فأناخ بساحته السلطان ستة أيام وست ليال يغاديه القتال ويراوحه ، حتى هلك أكثر حاميته ، وسلم الباقون فدمر السلطان الحصن وجعله دكا وارسل الاسرى إلى غرناطة .

## سقوط حصن مارشنة وحصن بلدة في يده ايضا

ثم استولى أبو عبد الله على حصن مارشنة ، وحصن بلدة من حصون النصارى ، وشاع بين المسلمين أن السلطان اثخن في النصارى ، وافتتح من معاقلهم ، وأن الكرة مأمولة ، فقويت عزائمهم ولاحت لهم بارقة الأمل ، وانتقض الخاضعون منهم للطاغية ناشرين راية ابي عبد الله ، واخذ خيالة غرناطة يغزون أرض النصارى من جهة ثغر جيان ، ويغنمون منهم ، الا انه مرة بينما كان بعضهم عائدين بغنيمة وافرة كمن لهم كونت تنديلة في أحد الاودية ، فذعروا وقتل منهم خمسة وثلاثون فارساً وأسر نحو من خمسين واستعاد الكونت الغنائم .

## ابو عبد الله يفكر بفتح شلوبانية على البحر ويقصدها ثم يدخلها

وبقيت سرايا الفريقين يغزو بعضها بعضا ، فرأى السلطان أبو عبد الله ان بقاء الحال على هذا المنوال لا يزيده قوة ، وانه بعد أن جرى ما جرى من حطم الزروع وقطع الاشجار ونسف العمران حول عاصمته لابد أن يؤخذ بالجوع ان لم يؤخذ بالحرب ، ففكر في فتح طريق بينه وبين البحر ، والاستيلاء على فرضة بحرية ، يتسرب منها اليه المدد حيث كانت جميع مواني الاندلس في ايدي النصارى ، فوجه عنايته نحو شلوبانية وهي مدينة كانت معدودة عند العرب من أحصن مدن الارض وأصعبها مرتقى ، وكان ملوكهم يستودعون فيها خزائنهم وكنوزهم ، وكان الطاغية لذلك العهد قد جعلها لنظر الدون فرنسيسكو راميرز دو مدريد قائد المدفعية الاكبر ، لكنه كان عند زحف أبي عبد الله اليها غائبا في قرطبة ينوب عنه في القيادة أحد فرسانه ، فانتهز الفرصة سلطان غرناطة ونازل شلوبانية بجيش جرار ، وكان أهلها من المدجنين ، فلمارأوا رايات الاسلام قداقبلت انضووا تحتها وخلعوا طاعة العدو ورأت حامية البلدة من النصارى انها لا تقدر على مدافعة تعدد الله ، فاعتصمت بالقلعة ، فدخل المدينة ، واستولى عليها وامتنعت عليه القلعة فنازلها ، وطمع في منع الماء عنها ، وامتد الصريخ في الجوار بأن

المسلمين منازلون شلوبانية ، فامتلأت قلوب نصاري الساحل رعباً ، وكان الدون فرنسيسكو انريك قائد بلش مالقة فجمع جيشافيه فرناندو بيرز دلبلغار صاحب المنديل ، وحضر لاغاثة قلعة شلوبانية ، فوجد المدينة في ايدي المسلمين فخيم تجاه القلعة ، فاشتد به ازر الحامية ، وانساب فرناندو سرا بسبعين من أشداء رجاله فتسلقوا القلعة من باب صغير قبل أن تمكن العدو من الشعور بهم ، ولم يلبثوا أن حضر الى الميناء اسطول فيه جنود ومؤ نالاغاثة النصاري، فنزلوا في مكان حصين على شاطىء البحر ، ولما نازل المسلمون القلعة صاروا بين عدوين ، فارتدوا عنها وعول ابو عبد الله على أخذ ميناء حدرة الذي كان سلمه الى النصاري سيدي يحيى السابق الذكر فيما تزلف به اليهم من الخدمة ، الا أنه بلغه كون الملك فرديناند زاحفا بعساكره فهاجم القلعة الهجوم الاخير فلم يفز منها بطائل ، فاقلع عن شلوبانية عائداً الى غرناطة ، واشتفى في مسيره بالعيث في الاراضي المختصة بسيدي يحيى ، والانتقام من جماعته ، ورجال عمه الزغل ، ودخل الحمراء بمغانم كثيرة تسلى بها عن فشله امام شلوبانية ، ولم يكد يستقر في مقعده بالحمراء حتى وصل الطاغية بجيش مؤلف من سبعة آلاف فارس وعشرين الف راجل بقصد اغاثة شلوبانية ، فلما بلغه اقلاع ملك غرناطة عنها مال الى المرج ، فاستقصى جهاته تخريبا وتدميرا واستأصل أشجاره وافسد زرعه حتى قيل إنه لم يبق فيه غصنا اخضر ولا نعجة تسرح ، فبينا هو مرج أخضر، اذ انقلب قفرا اغبر ، ودافع اهل غرناطة عن حياضهم ورياضهم فلم يجدهم دفاعهم ، لانتشار العدو في بقاعهم ، والتزامهم الانكماش في مدينتهم محافظة على اسوارها .

## فرديناند يخرج اهالي وادي آش وبسطة والمرية من منازلهم

وفي تلك الايام كشف النصارى مكيدة دبرها أهل وادي آش والمرية وبسطة ، فانهم راسلوا السلطان ابا عبد الله ان يزحف الى مدنهم ، وهم يفتكون بحامياتها ، ويفتحون له ابوابها فبلغ ذلك مركيز دو فيلنه ، فخف الى وادي آش بقوة وافرة ، وبحجة انه يريد أن يعرض الاهالي في مكان فسيح اخرجهم خارج

الابواب ثم أغلق الابواب في وجوههم ، وابلغهم أنه محظور عليهم سكنى المدن ، نعم أذن لهم بالدخول مثنى مثنى أو ثلاث ثلاث لأجل أخذ نسائهم واولادهم وحيث صاروا بدون مأوى اتخذوا مضارب واكواخا في الارباض والبساتين وأوصلوا الشكوى من هذه المعاملة ، فأجيبوا بان عليهم الانتظار الى أن تتحقق براءتهم ، ويصدر أمر الملك بشأنهم ، فلما حضر الملك فرديناند وفدوا عليه وشكوا لديه معاملة قواده لهم ، خلافا للعهود التي أعطاهم اياها فأجابهم بما معناه يا أصحابي بلغني ان كيداً هنا قد تدبر بأن تقتلوا عمالي وجنودي وتشتركوا مع ملك غرناطة في قتالي ، وقد تحققت تدبير هذه المكيدة فيما بينكم فمن منكم تشب براءته يعود الى منزله ، ومن دخل في هذه الدسيسة فانني لا أسامحه لانني كما أحب الرحمة أحب العدل أيضاً ، وها أناذا الآن أجعلكم في الخيار فاختاروا الاخف عليكم ، اما ان تقوموا من هنا جالين عن البلاد بعيالكم وأموالكم وأنتم آمنون وسالمون في أنفسكم وفيسكم واما أن تسلموا الي رؤ ساء الفتنة الذين كادوا لي كيدهم . قال المؤ رخ غابيدا وهو من التعصب والتحامل بالمقام الذي لا يخفى : « ولما كان اكثر أهل وادي آش مشتركين بهذه الدسيسة آثروا الرحيل يخفى : « ولما كان اكثر أهل وادي آش مشتركين بهذه الدسيسة آثروا الرحيل بخشائهم وأطفالهم » .

ثم خير فرديناند أهالي بسطة والمرية هذا التخيير نفسه تخلصا منهم ففضلوا الاجازة الى افريقية ومن بقي منهم لاذ ببعض القرى والدساكر لابسين اثواب الذل ألواناً وأشكالاً.

#### الزغل يجوز الى افريقية

وكان السلطان أبو عبد الله الزغل قد يئس من الحالة التي آله اليها وتكاءده(١) الهم ، واشتدت عليه وطأة الاحزان مما جرى له من فقد الملك ، وانتشار

<sup>(</sup>١) تكأدُّ وتكاءد الامر: شق وصعب وتكاءده : كايده وشق عليه وصلي به .

السلك ، والنزول عن عرش سلطنة الى رتبة شيخ قرية ، بل كان أهل أندرش ابتدأوا ينشزون عليه ، وبعد لحاقه الاخير بجيش الطاغية أصبح اسمه ممقوتا عند كل المسلمين ، وصار رديفاً للعنة اللاعنين ، فضاقت مذاهبه ، وعول على الرحيل من الاندلس ، فقدم على الطاغية وطلب منه المساعدة في الاجازة ، وعرض عليه شراء أملاكه الواسعة بثمن بخس ، وكانت نحواً من ثلاث وعشرين بين مدينة وقرية في وادي أندرش والهورين ، فأعطي بدلها خمسة ملايين من السكة المعروفة بالمراويد ، ووهب حصة في الملاحة وأماكن آخر لابن عمه سيدى يحيى ، وشد حقائبه وأجاز الى افريقية .

فلما وصل الى افريقية أخذه سلطان فاس والقاه في السجن ، وبعد ذلك سمل عينيه بدعوى إنه كان السبب في بلا يا مسلمي الاندلس ، وذهاب غرناطة من اليد ، واستصفى امواله ، واستبد بخزائنه ، ولعل هذا هو السبب في نكتبه ، ثم خلى سبيله فروى مؤ رخو الفرنجة أنه التجأ الى أمير بلش غمارة وكان صديقا له ، فأشبعه من جوع وآواه من فقر ، ولطف مصيبته بقدر الاستطاعة ، حتى إذا مضى هذا لسبيله لم يبق له مغيث ولا ناصر فهوى ثانية في وهدة الذل والفاقة ، وقيل إنه آل أمره أخيراً الى أن يستعطي في الاسواق ، ويطوف وعلى ثيابه رق غزال مكتوب عليه « هذا سلطان الاندلس العاثر الجد » وهذا مخالف لرواية ( نفح الطيب ) كما سترى عند ذكره جواز الزغل .

#### فرديناند يحاصر غرناطة من جديد

هذا وبعد ان عطل فرديناند مروج غرناطة من حلاها ، زحف في حادي عشر نيسان من ذلك العام باربعين الف راجل وعشرة آلاف فارس لحصار المدينة ، واستصحب في هذا السفر جميع عظماء قواده مثل لذريق بونس دوليون ومركيز قادس ومعلم صانيتاغو ومركيز فيلنه وكونت تنديله وكونت قبرة واورنية والدون الونزو دو اغيلار ، وانعقدت العزائم على التضييق بالبلدة ، ومزاولة الحصار الى

أن يتم تسليمها ، وإنه لا افراج عنها هذه المرة . وكانت الملكة إيزابلا مع ولدها البرنس جويان وابنتيها جويانة مارية وكاتالينه في حصن كونت تنديله تبعث بالمدد والذخيرة الى المعسكر .

فلما رأى السلطان أبو عبدالله من شرفات الحمراء جيوش الطاغية مقبلة ، وقد غطى عجاجها الفضاء وسد الافق ، عقد مجلساً مؤلفا من أعيان غرناطة ورؤ سائها ، فاجتمعوا كاسفي البال نادبي سوء الحال وتخوف بعضهم عواقب الحرب من نزول المعرات في بيوتهم ، فأشاروا على أبي عبدالله بتسليم مقاليد أمره الى كرم فرديناند أملا بأن ذلك يعود بشروط صلح مقبولة .

وسئل الوزير أبو القاسم عبد الملك أن يبين مقدار الباقي من الطعام والذخيرة لاجل الحصار. فأجاب أن الباقي يكفي مؤ ونة بضعة أشهر ما عدا الذي في مخازن التجار ومنازل الاغنياء لكن أي فائدة من ذلك اذا كان حصار النصارى لا ينتهي ، ثم سئل عن عدد المقاتلة ، فأجاب إنه عدد عظيم لكنه ماذا ينتظر من جيش معظمه من سكان المدن يرغون ويزبدون في أماكنهم ، حتى اذا دلف اليهم العدو سكنت ثائرتهم وانطفأت جمرتهم .

فلما سمع موسى بن أبي الغسان هذه الكلمات نهض قائلا: «أي باعث بنا الى اليأس ؛ فان دم الابطال من عرب الاندلس فاتحي هذه الديار يجري في عروقنا ، وعندنا قوة وافرة ، وجيوش معودة مجربة في الوقائع لا نرتاب في إقدامها ، إذ لدينا عشرون الف شاب يمكنهم ان يدافعوا عن دورهم واسوارهم أعظم قوة واكثف جيش ، فأما الطعام فلا نحتار في أمره ، ولدينا عقبان من الجياد المسومة نطير بها الى ديار المدجنين الذين استسلموا للنصارى والى بلاد العدو فنعود بالغنائم والانفال » .

فثبت كلام موسى عزائم القوم ووطنهم على الدفاع وتوزعت القيادة فعهد الى الوزير أبي القاسم بتجنيد الاجناد وتفريق المؤ ونة والسلاح والى الامير موسى بقيادة الخيالة وحفظ أبواب المدينة والمهاجمة ومعه نعيم رضوان ومحمد بن

زاهدة ، والى عبد الكريم الزغبي وقادة آخرين بالمحافظة على الاسوار ، والى قواد القصبة والابراج الحمر بالدفاع عن الحصون .

وأخذ الغرناطيون بالتأهب للجهاد ، فلم يكن يسمع إلا قرع طبول ، وسليل أسنة وصهيل خيول ، وانتظمت الفرسان بقيادة موسى كواكب يتقدمها شهاب ثاقب ، فكان أنجاد الغارة واحلاس القتال يعجبون ببسالته واقدامه ، وكانت العامة تحوم عليه هاتفين بالدعاء مهللين ، وكان طائفة العجزة من الشيوخ والنساء يسلمون عليه ويباركونه معتقدين انه حاميهم والجنة الواقية دونهم .

ولما قرب النصارى من المدينة احكم المغاربة أقفال الابواب وجعلوا وراءها السدود والسلاسل واوثقوها بالاغلاق المتينة فجاء موسى وأمر برفعها كلها قائلا: «قد عهد الي والى خيالتي حراسة هذه الابواب، وستكون أجسادنا سدوداً من دونها وجعل عند كل باب حرسا وافراً وكانت خيله دائما حاضرة للنزال، ومقاتلته على أوفاز للحرب، فاذ دنا العدو انقضت عليه كالصواعق وافحشت فيه النكاية، فكان في أفعال موسى فضلة على أقواله.

قال الكاتب الشهير واشنطون ارفن : « فلو وجد عند الغرناطيين عدة رجال مثل موسى ، أو كان ظهوره في بداية هذه الحرب لكان تأجل سقوط مدينة غرناطة وبقي المسلمون مدة مديدة بعد ذلك متبوئين أبراج الحمراء » .

#### وقائع الامير موسى بن ابي الغسان

هذا ونظر فرديناند الى حالة غرناطة ومن فيها من جموع المسلمين المنضوية اليها من سائر الاندلس تغلي في صدورهم الأوثار غلي النار في المراجل ، وفيهم من ذؤ بان الرجال ، وابطال النزال عدد يفوق الاحصاء فرأى أن أخذ البلد بالسيف من قبيل الاحلام ، واعتمد أن يأخذها بالحصر والتضييق كما أخذ مدينة بسطة ، فقطع عنها المدد واجتاح جبال البشرات ، وصار يقبض على كل قافلة نازلة صوب غرناطة فكان موسى يشن الغارة في خيله على معسكر ، فيغنم ويفتك ويعود

بالسلب ، فأمر الملك اتقاء غارات موسى بحفر خنادق واقامة اسداد حول المخيم ، وجعل المخيم أقساما أربعة على شكل مربع وبينها الاسواق والدكاكين .

وبعد أن تم ذلك على هذا المنوال استدعى امرأته الملكة ايزابلا فحضرت باولادها وأقامت معه ، وذلك دهاء منه لقطع آمال الغرناطيين من الرحيل عنهم ، حتى يمكنوه من بلدتهم وكان لقدومها في المعسكر ضجة فرح عظيمة ، أما المغاربة فلم ترتخ عزائمهم بذلك ، وقال لهم موسى : « ان علينا الدفاع عن الارض التي تحت أقدامنا لانه إذا لم تبق لنا ذهب ملكنا ومحيت اسماؤنا » .

#### المبارزات

ولما رأى موسى أن الملك فرديناند لا يناوشهم القتال منتظراً تسليم البلد بالحصر والتضييق وقطع الميرة ، أخذ يرسل فرسانه لمبارزة فرسان النصارى قرنا لقرن ، فلم يكن يمضي يوم الا ويقع فيه عدة مبارزات بين شبان الطائفتين ، فرأى فرديناند أن هذه المصارعات الشخصية قد أثارت جأش المغاربة ، وقوت عزائمهم وافقدته عددا من فرسانه ، فأمر جيشه بعدم قبول البراز . وعيرهم المسلمون بذلك . فلم يخالفوا أمر الملك ، فقال المسلمون : «أي فضل لملك يحاول أن يخضعنا باضعاف أجسادنا ويفر من لقاء أرواحنا » ومنذ ذلك الحين شرع فتية المسلمين يحركون شبان الاسبانيول للنزال بما أمكن من الوسائل ، فكان بعضهم وربما كتب مع اسمه بعض الشتائم تحميسا للاسبانيول ، لكن هؤ لاء كانوا يحتملون هذا الذل إطاعة لامر الملك . الى انه في أحد الأيام أغار فارس مغربي يحتملون هذا الذل إطاعة لامر الملك . الى انه في أحد الأيام أغار فارس مغربي اسمه طرفة مشهور بقوة جسمه وثبات جنانه ، لكن شجاعته أميل الى التوحش ، وغلظ الكبد مما هي الى النخوة والحمية ، فاثبت رمحه في الارض أمام فسطاط الملك والملكة ، ورجع كالبرق الخاطف ، فجد الحرس في أثره فلم يدركوه ،



مشكاة لوضع الإباريق في قاعة البركة



ودخل المدينة فنظروا الى الرمح فوجدوا عليه رقا مكتوبا عليه بعض الشتائم عرفوا أن المقصود بها الملكة .

## تسلل الاسبانيول الى غرناطة وانسحابهم منها

فعظمت نكاية هذا الفعل في قلوب الاسبانيول ؛ وكادت فتيانهم تتميز من الغيظ من هذه الجرأة ، وفي الليلة التالية جمع فرناندو بيريز دلبلغار نخبة من الشبان وسرى تحت الظلام الى أحد أبواب المدينة ، فوجد الحرس نائمين لعدم توقعهم مثل هذا الهجوم ، فدخل بجماعته وقام كل الى سلاحه فتمكن الاسبانيول من الباب وحفظوه ريثما كان فرناندو قد أوغل في وسط المدينة راكضا جواده الذي يسابق الريح حتى وصل الى الجامع الاعظم ، فاثبت في بابه لوحا كان معه مكبوبا عليه اسم « مريم العذراء » ورجع مسرعا فوجد قومه ثابتين ، في مراكزهم فخرجوا وافرين وما انتبه أهل غرناطة لهذه الضجة وجدت العساكر من كل نواحي البلد حتى كان الاسبانيول قد صاروا بقرب مضاجعهم .

ويقال ان هذا الجامع بعد دخول الاسبانيول الى غرناطة تحول الى كنيسة باسم السيدة مريم وإن الامبراطور شرلكان منح دلبلغار هذا وذريته الحق في دفن امواتهم بتلك الكنيسة .

وكان بعد معسكر الاسبانيول عن المدينة بحيث لا يمكن منها سوى لمحتها العامة ، فأرادات الملكة ايزابلا أن تشاهد تفاصيل البلد، وقل صبرها عن ذلك فهيا مركيز قادس بطانة وافرة واحراسا متعددين وسير قطعة من الجيش بين خيل ورجل وسار الملك والملكة وأولادهما وأمراء أسبانية بافخر الزينة وأنفس المراكب وقصدوا مزرعة يقال لها « الزبية » في حدود الجبل شمالي غرناطة مشرفة على حمرائها وأجمل أحيائها فلما قاربوا المحل تقدم مركيز فيلنه وكونت أورينه والدون الونزودو اغيلار بجنودهم وربطوا أعالي القرية ووقف مركيز قادس وكونت تنديله وكونت قبره والدون الونزو وفرناند بجموعهم حذاءها ، ودخل الملك والملكة

أحد بيوت القرية حيث أعد المكان لجلوسهما وحف بهما الامراء والاساقفة ينظرون الى غرناطة الحمراء متأملين كيف تتحول قريبا مساجدها كنائس ومآذنها معالق للنواقيس .

# الغرناطيون يهاجمون موكب ايزابيلا معركة « مناوشة الملكة »

ولما رأى المغاربة اصطفاف جيش الاسبانيول كانما يريدون القتال رأوا من الذل الاحجام عن مناجزتهم فما مضت هنيهة حتى شوهدت سرية من فرسان غرناطة قد خرجت من المدينة بالعدد الكاملة والاسنة اللامعة وعلم انها فرسان موسى بن أبي الغسان فصدر أمر الملكة لمركيز قادس باجتناب القتال لانها لا تريد أن يراق بمقدار نغبة الطائر من الدم في سبيل نزهتها ، فالتزم المركيز السكون ولم يعلم المغاربة السبب فيه فأخذوا يتحرشون بالاسبانيول ، ويدعونهم الى النزال ، والملك يمنع قومه من الاجابة ، وألح بعض فرسان المسلمين حتى صاروا في مصاف النصاري يهزون أسنتهم ويحركون حفائظ اعدائهم، وهؤ لاء ساكنون في مواطنهم وإذا بفارس زميت الهيئة مفتول السواعد غريب الصولة عظيم البطشة قد تقدم ووراءه جماعة فعرف بالقرينة انه هو طرفة الذي اهان الملكة حسبما تقدم ونظر الاسبانيول فاذا به معلق بذيل جواده اللوح الذي كان دلبلغار قد ركزه في باب الجامع الاعظم بما فيه من الكتابة ، فلما رأى الاسبانيول هذه الاهانة غاب صوابهم وضاع رشدهم ، واسرع أحد ابطالهم المدعو كارسيلاسو ، فاستأذن الملك في النزول لمبارزة هذا الذي اهان السيدة مريم فأجابه الى ذلك اجلالا لمقام الطلب ، فعاد كارسيلاسو وتقلد سيفه ، وتأتب بدرعه ، واعتقل سنانه ، وامتطى حصانه ، ونزل لمبارزة الفارس المغربي ، فتساور القرنان بمشهد من الجيشين الشاخصة أبصارهما وكان المغربي بحسب رواية مؤرخي الفرنجة أشد ساعداً وأعظم خلقاً وأوثق اضلاعا وأحسن ركوبا من خصمه ولذلك كان

النصاري خائفين على فارسهم وفي الصدمة الاولى تزحزح كارسيلاسوعن صهوته وكاد يهوي لولا انه تمكن حالا من لجام حصانه ، وعاد مستويا على ظهره ، فاخذ المغربي يدور حوله متوثباً به دوران الباز الاشهب حول فريسته ، وكان جواده طائعا له وخيل للناظرين عند كل ضربة يضربها ان رأس الاسبانيولي قد طار عن جثته او فلق شطرين ، لكن كارسيلاسوبسرعة حركته اتقى ضربات طرفة ، تارة بالنكوس بجواده ، وأخرى بالدرق يحتمي بها ومع هذا فكانت كلوم البطلين قد غطتهما بالدم، وخارت قوى الاسبانيولي ولحظ ذلك طرفة منه فوثب عليه وأهواه عن سرجه ولما حصلا على الارض صرعه على ظهره ثم ركع فوق صدره واخترط خنجره وهم ان ينحره به ، فصاح كارسيلاسو صيحة رج بها الفضاء ولم يكن الا كالبرق حتى سقط المغربي قتيلا ، وعلم أن خصمه وجأه في احشائه بمدية كانت معه ، وقام من تحته وقد علا ضجيج النصاري من شدة فرحهم بنجاة فارسهم ، ونسبوها لمدد جاءه من السيدة مريم العذراء التي انتصر لها وقد روعيت في هذا البراز قواعد الفروسية ، فلم يتعرض أحد من الفريقين لنجدة ابن جلدته ، لكن المغاربة لما رأوا سقوط فارسهم هاجت احقادهم فأمر موسى بقطعتين من مدافعه فأخذتا ترميان النار على صفوف الاسبانيول ، فاختل مصافهم فقال موسى لرؤ ساء جنده عليكم بالمهاجمة ولا نضيعل الوقت في المبارزات الشخصية ثم وثب كالغضنفر الطاوي وتبعه جماعة من خيل ورجال وحملوا حملة الرجل الواحد على صفوف النصاري فشطروها وأوقعوا بها فلما رأى مركيز قادس ذلك لم يجد محلا لطاعة أمر الملكة في التزام السكون وأمر بالقتال واستحر الطعن والضرب من كل الجهات وقال مؤ رخو الفرنج ان الملك والملكة وجميع حاشيتهما من الاساقفة والامراء لما حمى الوطيس جثوا على ركبهم بمكانهم من السطح المشرف على ميدان الحرب مستغيثين بمريم العذراء ، وأن استغاثتهم قد صادفت القبول فإن الشدة التي حمل بها المغاربة لم تلبث ان انحلت ووقع الرعب في قلوب رجالتهم ، فولوا الادبار واجتهد موسى كثيراً مع خيالته في ضم شملهم فلم يفلح لان أكثرهم انهزموا الى الجبال ، وبلغ بحسب زعمهم عدد من قتل وأسر وجرح من الغرناطيين نحو الالفين ، وهذه المعركة تسمى بمناوشة الملكة ، ويقال انه بعد ان بردت البلاد للطاغية ابتنت ايزابلا ديراً في قرية ، زبية ، باسم مار فرنسيسكو لم يزل الى الأن وفي حديقة الدير شجرة غار (شجرة النصر) مغروسة بيد الملكة نفسها .

#### احتراق معسكر الاسبانيول

وكان مرج غرناطة لم يزل باقيا منه نطاق اخضر يحيط باسوار المدينة فاعتزم فرديناند ان لا يدع هناك غصنا أخضر ولا عذبة مورقة (۱) واخذ يستعد لنقل محلته صوب البلدة ، وبينما هو في ذلك اذ حصل حريق في خيمة الملكة وكانت من ابدع الفساطيط في النصرانية ، وامتد لسان النار في المعسكر ، فلم يكن الاكلا ولا حتى أصبحت تلك المدينة المتحركة هباء منثوراً ، ولكن لم يصب احد باذى وظن النصارى في البداية انها مكيدة من المغاربة بقصد أن يزحفوا اليهم اثناء اشتغالهم بالحريق فأعد مركيز قادس ثلاثة آلاف فارس وتقدم بها نحو المدينة صداً للغارة فلم يبرز أحد وانما شوهدت الرؤ وس المعممة متطلعة من شرفات الاسوار نحو الحريق ، وظن المسلمون ايضا أن للنصارى مأربا في احراق معسكرهم وان في طي ذلك كيداً ، والصحيح أن الملكة كانت أمرت احدى جواريها بنقل المصباح من جانب سريرها الى جهة أخرى ، فوضعته الجارية في مكان آخر بقرب الستار وهب عليه نسيم فاتصل اللهيب بالنسيج واحدث ما احدث .

## فرديناند يزحف نحو الاسوار فيبرز له السلطان

وكان فرديناند عارفا بطباع المغاربة فخاف أن يحدث هذا الحريق في قلوبهم جرأة ويقوي لهم أملا فلم يصبح الصباح حتى عبأ جيشه وزحف به نحو الاسوار مجتاحاً بقية البساتين التي كانت محيطة بالمدينة فبرز السلطان أبو عبدالله من حمرائه بنخبة جيشه يذب عن حوضه ويذود عن روضه في مواطن كادالجبان فيه يساوي الشجاع ، واوشك الهيابة أن يلقى السباع ، اذ كان بنو الاسلام هناك

<sup>(</sup>۱) الذين يزورون اسبانية في هذه الايام يقولون ان جميع هذه المدن التي كانت زاخرة العمران في زمان العرب لا تزال منحطة قليلة السكان ، وان كل تلك الجنان لم يتجدد منها الا القليل مع انه مضى على خرابها نحو اربعمائة سنة وصدق بعض مؤرخي الافرنج في قولهم ان اسبانية بعد العرب صارت جسما بلا روح .

يقاتلون في الدفاع عن اعراضهم واوطانهم الاخيرة ، ويناضلون عن أعز ماعندهم تحت أعين نسائهم وأطفالهم وشيوخهم المطلين عليهم من مشارف الابراج والمنازل ، ولم تكن هناك واقعة واحدة ، بل انتشرت المعارك بعدد الغياض والبساتين ففي كل حديقة معترك ، وعند كل غيضة مشتبك ، ولم يبق من الارض قدم الا اريق عليه دم ، وكانت خيل موسى تجول في الميدان مشددة من عزائم المغاربة حتى لوكان منهم جريح معفر بالتراب وشاهد مرور موسى انتفض قائما ، وذهل عن جراحه وكم من صريع التفت صوب موسى فقرت به عينه ، ودعا له وحياه وهو يفارق الحياة .

## الاسبانيول يملكون بعض الابراج ودفاع موسى المستميت

وملك الاسبانيول بعض الابراج بقرب البلدة ، لكن بعد أن اذيقوا مر الكفاح ، وتساقوا كؤ وس الحمام مساقاة الراح ، وابلى أبو عبدالله في هذا العراك بلاء تحدثت به الركبان ، ولكن رجالته نكصت على الأعقاب وكاد يقع في ايدي الاعداء لولا انه نجا بفرسانه بخفة الحركة ، وظل قافلا الى المدينة تاركا في وسط المعمعة موسى الذي بذل جهد الاستطاعة في ضم شمل المشاة ، وكان يناديهم معنفا اياهم ، ويحرضهم على الجهاد في سبيل حرمهم ودمهم ، ولكن غلب الجزع على قلوبهم فلم يجيبوا مناديا ولا لبوا داعيا ، وتراجعت المشاة كلهم صوب المدينة ، فثبت موسى وفرسانه وانتصب الميزان بينهم وبين العدو بأسره ولم يعترهم فتور ولا ملال ولكن قتل منهم جملة وافرة وأثخن الباقون جراحا ، فأخذ موسى يتقهقر بهم مدافعا الى أن بلغ المدينة فدخلها واغلق الأبواب ، وجعل وراءها الاثقال والسلاسل ، قائلا إنه عدم الثقة في المقاتلة المعينة لحراستها ،

#### مدافع غرناطة تجبر فرديناند على التراجع

وكانت مدافع غرناطة النارية قد فغرت أفواهها ، فرزأت طلائع الاسبانيول ، فأمر فرديناند برجوع الجيش بعد أن أحرق آخر ما احدق بغرناطة من

الخضرة، وغادرها تختنق بدخان أشجارها ، وكانت هذه الوقعة الاخيرة التي خرج بها المغاربة للقاء الاسبانيول دفاعا عن مدينتهم الفيحاء ، وشهد سفير فرنسا الذي كان هناك من باهر شجاعتهم وإقدامهم واقتحامهم حياض المنايا ما ملأه عجباً . قال المؤرخ واشنطون ارفن الانكليزي « ان هذه الحرب حقبة عظيمة الشأن في تاريخ الدهر ، بما تخللها من باهر الثبات والاصرار، فإن النكبات توالت فيها على المغاربة مدة عشر سنوات بدون انقطاع فأخذت مدائنهم الواحدة بعد الاخرى ، وفنيت رجالاتهم قتلا وأسراً وقاتلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج ، بل عن كل صخرة كأنما هم ينتظرون الفتح ، ولم يجدوا مكانا تثبت فيه أقدامهم ، ولا جداراً يمكنهم رمى السهام من ورائه إلا واعتصموا به . ينازعون العدو وطنهم المحبوب ، حتى إذا لم يبق لهم الا عاصمتهم مقطوعا عنها عن كل مدد ، غير طامعة في أدنى غوث نازلا على أسوارها أمة بقضها وقضيضها ، لم يزالوا يدافعون عنها ، كانما هم يترقبون معجزة يرسلها الله في حقهم». وقال غيره من المؤرخين القدماء : « إن مقاومتهم الشديدة تدل على الالم الذي كانوا يشعرون به لفراق مرج غرناطة الذي كان لهم فردوسا ونعيما ، فبذلوا أقصى ما عندهم من القوة محاماة عن أعلق الارضين بقلوبهم ، لا يفصلهم عنها انخذال ولا ادبار سعد ولا اثخان جراح ولا الموت نفسه ، بل لبثوا يناضلون عن محاب قلوبهم ، ومواضيع أشجانهم الى أن سقط في أيديهم وأبى السعد ان يخدمهم ».

وبرهان ما قاله هؤ لاء المؤرخون من الافرنج قول شاعر ذلك العصر في ذلك المصر سيدي محمد العربي العقيلي عندما نزل النصارى لمحاصرة غرناطة:

بالطبل في كل يوم وبالنفير نراع وليس من بعد هذا وذاك الا القراع يارب تحيرك يرجو من هيض منه الذراع لا تسلبنى صبرا به لقلبي ادراع

وهو الذي قال فيمن تنصر من المسلمين:

فان يرتفع عند النصاري بالابتدا فكم عندنا من حرف حبل يجره

#### فرديناند يبني معسكرا من الحجر

هذا وبعد ان دارت الدائرة الاخيرة على جند غرناطة وخاب الامل وخان الجد لزم المسلمون البلد لا يأتون بحركة وأنما انتظروا اقلاع الطاغية وتبرمه بالحصار بعد حريق الخيام ، فكان منه أن شرع ببناء معسكر من الحجر بدل الاطم والاخبية ، ولم يكن الا قليل حتى قامت هناك مدينة عامرة باسواق وحوانيت مقسومة بشارعين عظيمين ، يقسمانها على شكل صليب فيتكون منها أربعة أحياء وفي الوسط رحبة فسيحة لاجتماع الجيش، وللمدينة أربعة أبواب تناوح مهاب الرياح الاربع ، ولما تم بناؤها أطلق عليها اسم « صنتافي » أو مدينة الايمان المقدس ولم يكد يستقر بها سكانها حتى دارت فيها الحركة التجارية ، فما كان يرى الا قوافل نازلة اليها وصاعدة منها بينما كانت غرناطة البائسة غريقة في لجة ، مقطوعة الامداد، ثم لم تلبث أن فشا فيها الجوع بانقطاع الوارد من الميرة والمرافق ، وكانت قافلة من الطعام وقطعان وافرة من الغنم قد استولى عليها صاحب قادس وهي نازلة من جبال البشرات الى غرناطة وزاد الحال تقدم فصل الخريف وهجوم الشتاء، فاشتد الخناق باهل غرناطة وأحسوا بالعجز عن المناصبة ، وتذكروا جميع أقوال المنجمين عند ولادة ملكهم ، وما قيل بشأن سقوط غرناطة ليلة أخذ قلعة الصخرة، وانقطع قرع الطبول ونفخ الابواق، وسكنت جلبة الحرب في تلك المدينة ، وغلب على الجميع اليأس .

## ابو عبد الله يتشاور في التسليم ورفض موسى لذلك

حينئذ عقد أبو عبدالله مجلسا في الحمراء حضره أكابر قواد الجند وحماة الحصون وأعيان المصر ، وفقهاؤ ه وسألهم عن رأيهم في اسلام البلد ، فقام أبو

القاسم عبد الملك حافظ البلدة ، وبيَّن لهم الحالة السيئة التي آلوا اليها فقال : «إن اهراءنا قد خلت من المؤونة أو كادت ، ولا ننتظر الآن شيئا في الطريق ، بل الذي كان وارداً لاجل الخيل صار قوتا للخيالة أنفسهم ، وربما أكلوا الخيل نفسها ، وناهيك انه من السبعة الآلاف من رؤ وس الخيل التي كانت عندنا برسم الرباط ، لم يبق سوى ثلاثمائة رأس وان في مدينتا مائتي الف نسمة كلها تطلب الخبز » .

فقال اعيان البلد ان اهل غرناطة أصبحوا غير قادرين على المقاومة واحتمال المحاصرة ولأي شي ء يجب استمرار المقاومة ما دام العدو غير مقلع عنا ولا راض إلا منا إلا باحدى الخطتين : اما التسليم وأما الموت .

فاشتدت كآبة أبي عبدالله مما سمع واطرق ساعة ، وتأمل في وجوه العمل ، وفكر في أنه لو وصل اليه على الأقل مدد من صاحب مصر أو ملوك المغرب لأمكنه الثبات ومع هذا فقلما يتمكن من الثبات الى أن توافيه النجدات من وراء البحر نظراً لانقطاع الزاد ولذلك ارتخت عزائمه وران عليه اليأس ورأى الجمهور منه ذلك فعولوا على التسليم ، واصفقوا على الدخول في ذمة الطاغية ، حينئذ قام موسى معارضا وحده اجماعهم قائلا : « لقد عجلتم في الكلام في امر التسليم فان وسائلنا لم تنقطع ، ولم يزل عندنا بقية قوة عظيمة الفعل شديدة التأثير ، وطالما كانت سبب الفتح ألا وهي الاستماتة فلنستنفرن العامة الى الجهاد ولنسلحنهم ونقتحمن صفوف العدو حتى نخالط اسنتهم ، وانني لحاضر ان أمضي في هذا السبيل واتوغل في كثيف جمع الاعداء وخير لي مراراً ان أعد فيمن استأكلهم الدفاع عن غرناطة من أن أعد في الاحياء من بعدها » .

#### ارسال الوزير ابي القاسم بطلب الصلح

فلم تحرك كلماته منهم ساكنا ، ولم تثر عزما ، لان اليأس كان قد استولى عليهم ، والاعتقاد بان المصير هو الى ما انبأ به المنجمون من السقوط ودلت عليه

الحوادث من البوار اصبح عاماً عندهم ، فكانوا اسرع الى طلب الموادعة من الماء الى الحدور ، ولما رأى أبو عبدالله ان هذا هو استعداد القوم جنح معهم الى التي يبتغونها ، وتقرر اشخاص الوزير أبي القاسم عبد الملك الى الطاغية لعقد شروط الصلح .

#### شروط الصلح

فلما قدم أبو القاسم على الملك والملكة رحبابه واكرما موصله واحالاه في المذاكرة على غونسلاف القرطبي وفرناندو دو صفر كاتب أسرار الملك فبعد المراجعات الطويلة تقرر الامر على انه ان مضت سبعون يوما ولم يرد في اثنائها مددللمغاربة يتسلم الاسبانيول غرناطة وان جميع أسرى النصارى يطلق سراحهم بدون فدية .

وأن أبا عبدالله وخواص رجاله يحلفون يمين الامانة للملك والملكة ، ويتعين لهم في جبال البشرات اقطاعات معلومة لاجل معيشتهم ، وان سكان غرناطة يصبحون رعية لملوك الاسبانيول لكنهم يحفظون املاكهم واسلحتهم وخيولهم ولا يسلمون سوى مدافعهم ، وتكون لهم الحرية التامة في أمور دينهم ، ويتعين لهم قضاة من أنفسهم يحكمون بمقتضى قواعد كتابهم تحت سلطة ولاة منصوبين من قبل ملوك الاسبانيول ويصير اعفاءهم من الضرائب مدة ثلاث سنين ، وفي ختامها يدفعون لملوك الاسبانيول الجزية التي كانوا يدفعونها لملوكهم بدون زيادة ، ومن شاؤ وا منهم الاجازة الى بر افريقية في خلال هذه المدة تعطى لهم الرخصة بالسفر مع عيالهم واموالهم بدون رسم مرور من أي ثغر شاؤ وا من ثغور البحر .

واتفقوا على تسليم اربعمائة شخص من ابناء البيوتات المغربية تبقى رهائن عند الطاغية الى أن يتم تسليم البلد وفيهم نجل سلطان غرناطة .

هذه خلاصة الشروط التي قرأها الوزير ابو القاسم بمحضر الملأ من اهل

غرناطة وبين يدي سلطانه بعد عودته من معسكر النصارى ، فلم يبق واحد ممن حضر الا أجهش بالبكاء ولج بالعويل ، ففاضت شؤ ون المآقي ، وبلغت الارواح التراقي ، وتصاعدت الزفرات من الجميع الا الامير موسى بن ابي الغسان فانه بقي ثابت الجأش عصي الدمع ، والتفت نحو الجمع فقال لهم « دعوا يا موالينا البكاء والنحيب للنساء والاولاد فنحن رجال ولنا قلوب ، لا لاجل ذرف الدموع بل لاجل سفك الدماء ، وانني لأرى عزائم هذه الامة قد ارتخت وقطعوا أملهم من نجاة هذا الملك فوالله لقد بقي علينا اشرف الخطتين وهي الموت فلنمت اذاً في سبيل استقلالنا والانتقام من عدو غرناطة فأمنا الارض تتلقى ابناءها في أحشائها غير مقيدين بسلاسل العبودية ولا قدر الله أن يكون اشراف غرناطة صاروا يخافون الموت في الدفاع عنها » .

## غضب موسى وما يقال عن نهايته

ثم سكت موسى وعلت المجلس السكينة فالتفت ابو عبدالله نحو الحاضرين ، وأخذ يحدق في وجه كل منهم فلم يقع نظره الاعلى وجوه علتها الكآبة وظهرت عليها دلائل اليأس وأبصر الجميع مطرقين كأن على رؤ وسهم الطير ، فصاح حينئذ : « الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله ، باطل اجتهادنا في معاكسة الارادة الالهية ، فقد كتب في اللوح المحفوظ انني اكون شقيا وان هذا الملك يذهب من يدي » فصاح الوزراء والفقهاء : « الله اكبر لاحيلة في قضاءالله». وارتفعت الجلبة بالتكبير والحوقلة من كل جانب ، لكن وقع الاجماع على قبول الشروط ولما رأى موسى ان جميع الحضور متفقون على امضائها قام من بينهم غاضبا والتفت نحوهم قائلا : « يا قوم لا تغشوا انفسكم ولا تتسلوا بالمحال ، ولا تظنوا أن ملوك النصارى وافون بمواعيدهم لكم ، وانهم كرام عند المقدرة كما هم فتاكون عند القتال ، فوالله إن الموت الاحمر هو أهون ما نتوقع ، وانما نحن مستقبلون أمراً أيسره اكتساح الاوطان وفضيحة العيال وانتهاب الاموال وقلب المساجد وتدمير المنازل ، هذا عدا السوط والنار والنطع والنفي من الارض

والضني في اعماق الحبوس إلى غير ذلك مما نحن صائرون اليه:

إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا

أما أنا فوالله دون أن أشهد ذلك (?) قال هذه الكلمات وخرج من محل الاجتماع واجما مطرقا ثم طاف بقاعة الاسود وسائر ابهاء الحمراء بدون أن يكلم أحداً من الجشم الواقفين في الابواب ، ودخل منزله ، وتقلد سلاحه الكامل ، وأمر فأسرج له جواده الكريم ، فركب وخرج من باب البيرة الى حيث لم يسمع له بعدها خبر ولم يوقف له على أثر .

قال المؤرخ واشنطون أرفن هذه رواية مؤرخي العرب في شأن غيبة هذا البطل لكن اغابيدا روى في انتهاء أمره غير ذلك فقال: «كان في أكثر العشيات يجتمع عصبة من فتية الفرسان الاسبانيول سائرين للنزهة حفافي الشنيل، ففي إحدى المرات أبصروا عند العشاء فارساً مغربيا أخذ يدنو منهم دارعا، مرخي القناع، وحصانه مثله مغطى بالزرد، وكانوا دارعين مثله تحت المغافر لانهم في أيام الهدنة لم يكونوا يحملون الا أسلحة الدفاع فلما شاهدوا هذا الفارس المجهول متقدما نحوهم بهيئة منكرة نادوه كي يقف عنده ويعرف بنفسه.

أما هو فلم يحر جوابا ، بل ظل حاملا عليهم ومن أول طعنة بسنانه شك فارساً ، منهم ، فرماه عن صهوته ، ثم دار حول الباقين شاهراً السيف فاذرع الضرب ، وتلاحقت ضرباته فلم ترتفع له يد إلا بحتف ، ولم يقع له حد الا في مقتل ، وكان الظاهر عليه انه مستميت مولع بالفتك يقاتل للاشتفاء لا للعلاء ، ويرغب في المنايا لا في الجراح ويهوى الموت لا البقاء الى أن كب نحو نصف الخيالة الذين التقوه صرعى على وجوههم بفياصل ضرباته ، وقواصم طعناته قبل أن يصاب بجراحة ذات خطر لشدة تلاحم زرده وسبوغ درعه لكنه أصيب في الأخر وخر جواده من تحته ، وخيل أنه وقع في اليد فحاول فرسان النصارى ان يمسكوه مسك اليد ابقاء على حياته بما بهرهم من فتكه ، وادهشهم من اقدامه ، لكنه بقي يقاتل وهو على ركبه بخنجر من خناجر فاس كان في يده . ولما رأى قواه قد خارت

واصبح لا يستطيع اطالة الدفاع ، وخشي ان يؤخذ أسيراً زحف الى النهر فرمى بنفسه في الماء ، حيث غاصت به درعه في الحال . وكان هذا الفارس المجهول هو موسى بن أبي الغسان وقد عرف جواده بعض المتنصرة المغاربة ممن كانوا في معسكر الاسبانيول » قال ارفن : « ومع هذا فلم تزل هذه الحكاية مفتقرة الى زيادة التأكيد » .

\* \* \*

أما شروط تسليم غرناطة فقد سردها المرحوم ضيا باشا في تاريخه للاندلس وهي خمس وخمسون مادة تتضمن تفاصيل ما وقع عليه الاتفاق ، وفي طيها من عهود المحاسنة والملاطفة والمراعاة والمحافظة على أعراض القوم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم وكراماتهم وراحاتهم ما لا يفي به إلا نصه .

وقد تكرر في المادة الخامسة العهد من الملك والملكة باحترام ديانة المسلمين ومساجدهم وأوقافها وأموالها المحفوظة ، وعدم التعرض لامورهم الشرعية بل إعادة ذلك الى فقهائهم والمحافظة على أصول الفقهاء وعاداتهم وملابسهم وأن يبقى هذا العهد معمولا به في الاعقاب وأعقاب الاعقاب .

وفي المادة السادسة عدم سلب أسلحة المسلمين ومراكبهم ومواشيهم الا الاسلحة النارية فتقرر أخذها .

وفي المادة السابعة تسهيل السفر لكل من شاء الهجرة بامواله وامتعته ، وفيما بعدها أجازته على نفقة دولة قشتالة من أي مرسى أراد وتسهيل معاملات بيع العقار لمن شاء الرحيل ، وإذا لم يتهيأ البيع ووكل صاحب الملك وكيلا تعتبر وكالته ، ويساعد على استيفاء حاصلاته وايصالها اليه بمكانه وراء البحر .

وورد في المادة الحادية عشرة تشديد مجازاة كل من يدخل من النصارى جامعا بدون رخصة الفقهاء .

وورد في المادة الخامسة عشرة إعفاء السلطان أبي عبدالله وسائر أمراء

المسلمين وقوادهم وفقهائهم من الضرائب والرسوم ، وإقرار الجميع على امتيازاتهم كما كانوا لعهد ملوكهم ، وأن تكون كلمتهم نافذة وقولهم مسموعاً .

وورد في المادة السادسة عشرة والتي بعدها ما يتضمن عدم جواز دخول أحد من النصارى بيوت المسلمين ، حتى ولا الملك والملكة ومن خالف ذلك من النصارى يجازى بشدة .

وفي المادة الخامسة والعشرين اذا فر أحد من أسرى المسلمين المعتقلين في سائر الممالك ، ووصل الى غرناطة ، فقد نجا ولم يكن لمأموري شرطة غرناطة ، أن يمسكوه ، لكن ذلك الامتياز مخصوص بعرب الاندلس لا يتناول أسرى المغرب .

وفي المادة الثلاثين أن من أسلم من النصارى قبل هذه الكائنة فلا تجوز معاملته الا بالحسنى ولا يرى أقل تحقير ومن خالف ذلك ينال من الجزاء شدة .

وفي المادة الواحدة والثلاثين لا يجبر مسلم ولا مسلمة على قبول الدين المسيحى .

وفي المادة الثانية والثلاثين اذا كان المسلم متزوجاً بنصرانية وأسلمت لا تجبر على الرجوع الى دينها الاصلي ، والذين يتولدون من هذا الزواج يعدون مسلمين ولو ارتدت الزوجة عن اسلامها .

وفي الخامسة والثلاثين لا يرد المسلمون شيئا مما غنموه أثناء الوقائع التي جرت الى يوم تسليم البلد ، وفي التي بعدها لا يعاقبون على شي ء مما مضى من تحقير الاسرى أو اهانتهم .

وفي الثانية والاربعين تفصل الخصومات بين المسلمين والنصارى في مجلس مؤلف من قائدين أحدهما مسلم والآخر مسيحي .

وفي الثالثة والاربعين تعاد جميع أسرى المسلمين في مدة ثمانية أشهر من أي بلاد وجدوا فيها من اسبانية ، وفي مدة خمسة أشهر ان كانوا في بلاد الاندلس .

وفي التي تليها ذكر أطلاق سبيل ابن الدرامي المأسور عند غونسالف هرناندز، وعثمان أسير كونت تنديله، ورضوان اسير صاحب قبرة، واعادة الفقيه ابن محيي الدين ورفاقه الذي غابوا على اثر حادثة ابراهيم بن سراج اينما وجدوا.

وفي السادسة والاربعين تسهيل حركات سفن المغاربة في مواني الاندلس واعفاؤ ها تلك المدة من دفع الرسوم ، بشرط عدم نقل اسرى من النصارى .

وفي الثانية والخمسين عدم استخدام شرطة من النصارى لمراقبة شؤون المسلمين بل تكون شرطتهم من انفسهم .

وفي آخر هذه المعاهدة تعهد الملك فرديناند وامرأته صاحبا ممالك قشتالة واراغون وليون وصقلية ان يحافظا على نص شروطها حرفا بحرف ، ويجريا جميع أحكامها من خاص وعام وكلي وجزئي بكمال التدقيق وبدون ادنى زيادة ولا نقصان مهما كان من الاسباب ، وان تبقى على شكلتها وهيئتها ولا يتغير ولا يتبدل حرف منها الى الابد ، ولا يمكن احداً من خلفاء الملكين المشار اليهما ولا خلفاء خلفائهما ولا حفدتهما ولا اولادهم الى ما شاء الله ان ينقضوا اقل حكم من احكامها ، او يبدلوا حركة من حركاتها ، واعطى الامر بها الى الامراء والوزراء والقواد والاجناد والرهبان والرعية من حاضر وغائب وقاص ودان وكبير وصغير ، وأعلن أن من يجترىء على الخلل بشيء مما تضمنته هذه المعاهدة يجزى جزاء من اقدم على افساد البراءات الملوكية او تقليد الحجج والسندات بدون ادنى تأخير .

واقسم الملك فرديناند والملكة ايزابلا وسائر من أمضوا الشروط على دينهم وشرفهم برعايتها الى الابد ، على الصورة المبينة وكتبت على رق غزال محلى ومطرز ، تحريراً في ثلاثين من كانون الاول سنة احدى وتسعين واربعمائة والف من الميلاد .

وحررها فرناندو صفره بأمر الملكين ، وأمضاها الملك فرديناند والملكة

ايزابلا ، وأولادهما : الدون جان والدونة ايزابلا والدونة حنة والدونة ماريانة والدونة كتالينة ، ورئيس أساقفة أشبيلية الدون دياغو هرتادو ، رئيس أساقفة صانتياغو الدون الفونس ، وكبير فرسان صانتياغو المسمى بالدون الفونس أيضا ، والدون جان كبير فرسان القنطرة ، والدون الفارو ، زعيم رهابين مار يوحنا ، والدون بيرو غوانزالس كردينال إسبانية ، ورئيس أساقفة المملكة ، والدون هنري كبير حكومة أراغون ، ومن أبناء عم الملك ، والدون ألفونس من أبناء عمه ، والدون الفارو مدير دائرة الملكين ، والدون بفرو فرناندز رئيس جند أيضاً ، والدون الفارو مدير دائرة الملكين ، والدون بفرو فرناندز رئيس جند قشتالة ، ويليهم نحو أربعين دونا كلهم من أبناء السلالة المالكة وأساقفة البلاد وامرائها واعيانها وقوادها .

وكتب ايضا معاهدة اخرى لسلطان غرناطة ابي عبد الله بن ابي الحسن متضمنة اربع عشرة مادة فيها تمليكه الاقطاعات والاراضي والبلدان التي وهبها إياه الملكان ، معينا كل منها بذاته ، والتعهد باعطائه اربعة عشر مليونا وخمسمائة قطعة من السكة المعروفة بالمراويد عند دخولهما قلعة الحمراء ، واقرار ملكيته لجميع العقار الموروث ، واعفاؤ ه من دفع الضرائب والرسوم واداء المكوس عما يجلب من الامتعة برسمه ، وانه في اي وقت شاء بيع هذه الاراضي والاملاك يشتريها الملكان كلها بقيمتها العادلة ، وان لم يشأ بيعها واراد النقلة الى بر المغرب فالوكيل الذي يعينه عليها يستوفي له حاصلاتها ويوردها عليه في اي جهة كان مما وراء البحر ، وفي اي وقت عول على الاجازة تنقله مع رجاله وعياله وأمواله سفن دولة قشتالة مجاناً ، ولا يطالب بشيء ، ولا يكون مسؤ ولا عن شيء ما حصل الى حين عقد الصلح ، ولا يسترد شيء مما غنمه ، وجميع هذه الشروط كما هي جارية في حقه ، تجري أيضا في حق والدته وشقائقه وزوجته وزوجة مولاي ابي نصر ، والعهدة الثانية مؤ رخة في يوم تاريخ الاولى الا انني وجدت اكثر المؤ رخين يؤ رخون امضاء المعاهدات في ٢٥ كانون الأول وفق ٢٢ المحرم سنة ١٩٨٠ .

#### فرديناند يبث جميع اساطيله وجيوشه منعا لوصول المدد

ولما كان الاسبانيول قد اعطوا المغاربة مهلة سبعين يوما لاجل التسليم بناء على امل هؤلاء في ورود النجدة من وراء البحر ، ازداد الطاغية تيقظا وسهراً ، وجعل الجيوش محيطة بغرناطة احاطة السوار بالمعصم وجمع الاساطيل وبثها في مراسي الاندلس ، وفي فرضة المجاز منعاً لكل مدد وارد ، فلم يطل احد ، وان أطل فلم يغن شيئا ، لأن سلاطين الاسلام كانوا في ذلك الحين متشاغلين بفتنهم الداخلية ومحاربة بعضهم بعضاً ، فضلا عن أن الذي اصبح مقرراً في أذهان عامة المسلمين ان لا أمل بحفظ مملكة الاندلس وتجديد دولة الاسلام فيما وراء البحر الى جهة العدوة الاسبانية ، وان الجهاد في هذا السبيل عبث ، وهذا الامر كائن لا محالة ، فتركوا الامور وشأنها ، وأهل غرناطة يعللون أنفسهم بلعل وعسى ، ولكن ابتدأ الجوع يعضهم بانيابه فرأى ابو عبد الله ان انتظار آخر المدة ممالا يكون ولكن ابتدأ الجوع يعضهم بانيابه فرأى ابو عبد الله ان انتظار آخر المدة ممالا يكون حيز الامكان لظهر ، أو كان في قيد الحياة تنفس ، فشاور الرؤساء فاشاروا حيز الامكان لظهر ، أو كان في قيد الحياة تنفس ، فشاور الرؤساء فاشاروا .

#### قيام مرابط آخر اسمه حامد بن زارة

وفي العشرين من كانون الاول أرسل وزيره يوسف ابن كماشة مع الرهائن الى الملك فرديناند ، وأصحبه بفرسين كريمين . وسيف ثمين على سبيل الهدية ، فبثه مقصده وعزم الجماعة على تسليم البلد قبل مضي الامد . وفي اليوم التالي ظهر درويش اسمه حامد بن زارة ، فأخذ يطوف الاسواق مناديا بالجهاد ، مستنفراً العامة إلى الدفاع قائلا لهم إنه سيرد اليهم نبخدات من البشرات ، ومن بر العدوة ، وان الامل عظيم بالفرج لكن الملك أبا عبد الله والرؤ ساء خائنون ، وكثر هذا القيل والقال في البلد ، وصبوا اللعنات على ابي عبد الله ، ورموه بالخيانة وبيع الدين والوطن ، شأن كل أمة غلبت وشأن أمة اليونان اليوم بعد ان قهرتها

الدولة العثمانية ، وجاست عساكر مولانا السلطان الاعظم خلال بلادها فقام كثير منها ناقمين على الملك جورج وولي عهده ، ولولا صلاتهما النسبية مع ملوك أوروبا لطردهما اليونان أو فتكوا بهما(١).

#### ثورة غرناطة

فثار نحو عشرين الفا من أهل غرناطة ، وتقلدوا أسلحتهم ، وخرجوا الى الأسواق بضوضاء ملأت الفضاء ، عازمين على الجهاد مستعينين بالله في دفع العدو ، فاستمروا يوما كاملا وقسما من الليل بهذه الحركة ، وإذا باعصار قد عصف بشدة ، فألزم الناس بيوتهم وانتهى الهياج بهبوب العاصف .

وفي اليوم التالي خرج أبو عبد الله من الحمراء محفوفا برؤساء البلد وخاطب الأمة قائلا لهم: « لا ذنب الا علي ، انا الذي عققت والدي وجلبت الاعداء على المملكة ، لكن الله قد أخذني بجرائري ، وانزل النقمة كلها على رأسي وها أنا ذا الآن قبلت بهذه المعاهدة لاجلكم يا قومي ضناً بدمكم أن يراق ، وبأطفالكم أن يموتوا جوعا وبنسائكم وذراريكم أن تنزل فيهن معرات الحرب ، وحفظا لأموالكم وأملاككم وحريتكم وشريعتكم وديانتكم في ظل ملوك اسعد طالعا من أبي عبد الله المشؤوم » فأثرت رقة كلامه في خواطر القوم ، وسكنت سورة حقدهم ، واستلت نعومة خطابه ما خشن في صدورهم . فانفضوا إلى امكنتهم . وفي الحال ارسل أبو عبد الله الى الملكين يعرض عليهما التسليم في اليوم التالي حذراً من تجديد الحوادث ، فرضيا بذلك وتأهبا لدخول الحمراء . كما ان ابا عبد الله واسرته وحشمه أحيوا الليل في التأهب للخروج وقد غسلوا ابهاء الحمراء بدموعهم وملأوا نواحيها بنواحهم ، وزموا حقائبها بما فيها من الذخائر والاعلاق ، واحضروا لها البغال وقبل أن تبلج الفجر انساب حريم أبي عبد الله وأهل القصر من أحد الأبواب حيث كان بانتظارهم ، فرقة من فرسان المغاربة وأهل القصر من أحد الأبواب حيث كان بانتظارهم ، فرقة من فرسان المغاربة

<sup>(</sup>١) هذا كان في حرب اليونان للاتراك أيام السلطان عبد الحميد ولكن في الحرب الاخيرة بين الترك واليونان قام هؤلاء على اسرتهم الملوكية وطردوها كما لا يخفى مما حقق كلمتنا هذه .

الذين لبثوا متمسكين بعروة سلطانهم إلى الآخر ، وساروا من أحد الأحياء المعتزلة من المدينة والناس نيام والشوارع خالية ، أما عائشة الحرة والدة أبي عبد الله فكانت متجلدة ومتجملة ،وأما امرأته وسائر جواري القصر فقد قرح البكاء مآقيهن، وخدد الدمع خدودهن ، ولما وصل الموكب الى احدى القرى التي على طريق البشرات . وقف ينتظر وصول أبي عبد الله .

#### التسليم

عند مطلع الشمس جاءت فرقة من الخيالة والمشاة يصحبها هرناندو دوتالافيرة مطران أفيلا ودخلت من أحد من أبواب المدينة حسبما كان وقع عليه الاتفاق فالتقاها السلطان أبو عبد الله ، وقال للمطران المذكور : « امض وتسلم هذه الحصون التي صيرها الله الى أيديكم عقابا للمغاربة على أعمالهم » . ثم تقدم لملاقاة الملكين ، وتقدمت العساكر فدخلت الحمراء ، وكان فردينانـ د وايزابلا ينتظران رؤية اعلام اسبانية فوق أبراجها. فمضت مدة وانظارهما شاخصة فلم يريا شيئا وخشيا وقوع حادث ، لكن لم يكن الا قليل بعد ذلك حتى خفقت راية الصليب فوق أبراج الحمراء \_ حيث لم تزل خافقة الى الأن \_ وبجانبها راية مار يعقوب وعلا هتاف العساكر، فلما رأى الملكان ذلك بمكانهما على ضفة الشنيل خرا جاثيين على ركبهما واقتدى بهما جميع الامراء والقواد والجند شكراً لله تعالى على ما من به ، وبعد انتهاء الصلوات استأنفوا المسير حتى صاروا بجانب جامع صغير قريب من النهر فهنا التقوا بالسلطان أبي عبد الله الشقي، فحالما وقعت العين على العين اراد السلطان الترجل اجلالا للملكين فمعناه، فهوى على يد الطاغية ليقبلها فلم يمكنه فرديناند من ذلك . وقيل أن الملكة أيضاً أبت أن ترسل له يدها وانها احسنت عزاءه وسلمته ابنه الذي كان مرهونا فضمه الى صدره ، واخذ يقبله كأن الشقاء زاد من تعلق أحدهما بالآخر ، ثم سلم ابو عبد الله مفاتيح البلد الى الملك قائلا له: «هذه المفاتيح هي آخر ما بقي من سلطان العرب في اسبانية ، خذها فقد اصبح لك ملكنا ومتاعنا وأشخاصنا كما قضت بذلك مشيئته

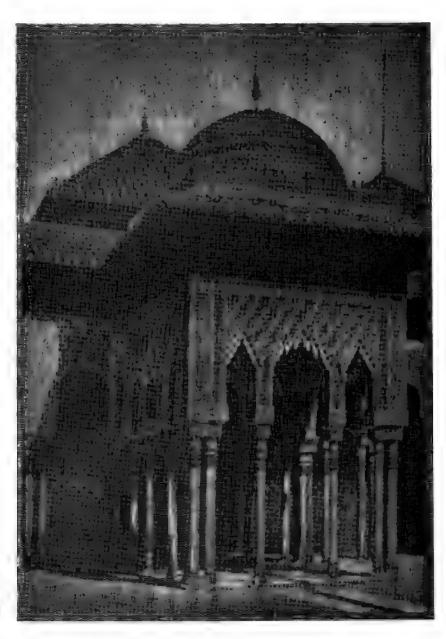

قصرانحسراء فيغزاظة



تعالى ، فتقبلها بالرأفة التي وعدت بها ، والتي ننتظرها منك » .

فأجابه فرديناند : « لا شك فيما وعدنا به ، وعسى ان يكون لك من صحبتنا الحظ الذي لم يكن لك في عداوتنا » .

ثم دفع فرديناند المفاتيح الى الملكة فدفعتها الى ابنها البرنس جويان ، وهذا اعطاها لكونت تنديله الذي كان قد عين قائداً للمدينة ولسائر مملكة غرناطة .

#### ابو عبد الله يقصد وادي برشانة

ثم انفصل ابو عبد الله عن الملكين قاصدا المقر الذي عين له في وادي برشانة ، وسار الطاغية وامرأته نحو المدينة واصوات الموسيقي مسموعة الى بعيد ، ولم يدخلاها يوم تسليمها بل انتظرا ان تتبوأها جميع العساكر . اما سلطان غرناطة السابق فلما وصل الى مرقب عال على مسافة مرحلتين من المدينة يشرف عليها وقف يودع مدينته فلم تكن في عينه أجمل منها في تلك الساعة ، فأخذ يتأمل في ابراجها وقلاعها ومنائرها الضاربة في السماء، ومرجها النضير والمنقطع النظير ، ووقف وراءه حاشيته وجنده الذين لم ينفصلوا عنه وهم يتأملون سكوتا قد أبكمهم الحزن وأخرسهم الهم ، وإذا بالدخان قد ارتفع فوق القلعة ودوى صوت المدافع إيذانا بأن المدينة دخلت في حوزة الاسبانيول وانقطعت منها دولة الاسلام ، فعندها خفق فؤ اد أبي عبد الله ولم يملك نفسه دون البكاء فصاح « الله أكبر » وفسح مجال الدمع ، واستمطر ماء العيون ، فجادت بالشآبيب فقالت له أمه عائشة الحرة المشهورة بالشدة: « عليك ان تبكى بكاء النساء ، ما عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال » وهي الكلمة الشهيرة التي تناقلتها جميع التواريخ ، فاجتهد وزيره يوسف بن كماشة في تعزيته فلم يقبل قلبه العزاء ، وبقيت شؤ ون عينه فائضة وزفراته متصاعدة ، وهو يقول : « أي شقاء مثل شقائي » وقد سمى الاسبانيول تلك الذروة التي وقف عليها آخر سلاطين غرناطة يبكي المنزل والحبيب « بآخر حسرات المغربي » .

#### دخول فرديناند غرناطة

ولما وقف فرديناند عن دخول البلد خوف الغيله الى أن تكون عساكره احتلت المواقع جميعها ، ارسل مركيز فيلنة وكنت تنديلة بثلاثة آلاف فارس وجيش من المشاة مصحوبين بالأمير سيدي يحيى الذي سماه النصارى بعد تنصره بالدون بدرو دو غرناطة ، وعين للنظر في أمور المغاربة وبابنه الذي أطلقوا عليه اسم الدون الونزوا دو غرناطة وكان اميراً للاسطول فتبوأوا جميع الابراج ونشروا فوقها الاعلام الاسبانية .

ولم يدخل الملكان المدينة الا في سادس كانون الثاني ، وكان الاحتفال بدخولهما باهراً ، وظلا سائرين الى مسجد غرناطة الاعظم ، فحولاه كنيسة وأقيمت الصلاة شكراً لله تعالى على هذا الفتح المبين ، وأقبل الأمراء والقواد وعظماء الاسبانيول على الملكين يقبلون أيديهما ويهنئونهما على هذه النعمة التي اختصهما الله بها وكرمهما باحرازها . وبعد الخروج من الكنيسة سارا إلى الحمراء الموصوفة فألفياها فوق ما كانا يتصورانها : من اتقان الصنعة ، وفخامة البنيان ، ورحابة الساحات ، ولطافة الرسوم ، والنقوش ، وأعجبا بما فيها من الزخرفة التي تنقطع من دونها الأيدي ، والتأنق البالغ حده ، سواء في الابهاء والمقاصير ، أو النوافر والصهاريج ؛ أو المداخل والتعاريج ، إذ يتحير الناظر ما بين مرمر مسنون ، وعسجد مصون ، وسواري كأنها مفرغة في أحسن القوالب ، وسقوف كأنها السماء زينت بالكواكب ، فاتخذ الملكان لهما عرشا فيها ، وجلسا للتهنئة حيث جاء أهالي غرناطة والبشرات يقدمون لهما واجب الاجلال ويقبلون أيديهما صاغرين ، ووجد في غرناطة يوم دخول الملكين اليها خمسمائة أسير من الاسانبول .

وهكذا انتهت تلك الحرب التي استمرت عشر سنين لم تفتر فيها الوقائع ، ولا نشفت الدماء ولا انقطعت المصارع ، وبنهايتها انصرم حبل الاسلام في بلاد

الاندلس ، بعد أن استتبت دولته فيها سبعمائة وثمانيا وسبعين سنة منذ انهزم لذريق على ضفاف الوادي الكبير الى تسليم غرناطة ، والله وارث الارض ومن عليها .

## التسليم كما ورد في كتاب (نفح الطيب) وما تبعه من وقائع

وهاك ما قال صاحب (نفح الطيب) عن الوقائع المتقدمة الى حين التسليم ننقله ببعض اختصار تابعا لما تقدم من روايته:

« ثم بعث ( أي الطاغية ) في السنة نفسها رسلا لصاحب غرناطة أن يمكنه من الحمراء كما مكنه عمه من القلاع ، ويكون تحت ايالته ويعطيه مالًا جزيلا على ذلك ، وأي بلاد شاء من الاندلس يكون فيها تحت حكمه ، قالوا وأطمعه صاحب غرناطة في ذلك ، فخرج العدو في محلاته لقبض الحمراء والاستيلاء على غرناطة ، وهذا سر بين السلطانين ، فجمع صاحب غرناطة الاعيان والكبراء والاجناد والفقهاء والخاصة والعامة واخبرهم بما طلب منه العدو ، وأن عمه أفسد عليه الصلح الذي كان بينه وبين صاحب قشتالة بدخوله تحت حكمه ، وليس الا احدى خصلتين : الدخول في طاعته أو القتال فاتفق الرأي على الجهاد ، ونزل صاحب قشتالة على مرج غرناطة ، وطلب من أهلها الدخول في طاعته ، والا افسد زرعهم ، فأعلنوا بالمخالفة ، فأفسد الزرع ، وذلك في رجب سنة ٥٥ . ووقعت بين المسلمين والعدو حروب كثيرة ثم ارتحل العدو عند الأياس منهم ذلك الوقت ، وهدم بعض حصون ، واصلح برج همدان ، والملاحة وشحنهما بما ينبغي ، ثم رجع الى بلاده وعند انصرافه نزل صاحب غرناطة الى بعض الحصون التي في يد النصارى ففتحها عنوة ، وقتل من فيها من النصارى ، واسكنها المسلمين ، ورجع لغرناطة ثم أعمل الرحلة الى البشرات في رجب المذكور ، فأخذ بعض القرى ، وهرب من بها من النصاري والمرتدين أصحابهم ، ثم أتى حصن اندرش فتمكن منه ، واطاعته البشرات ، وقامت دعوة الاسلام بها ،

وخرجوا عن ذمة النصارى وهنالك عمه أبو عبد اللّه محمد بن سعد بجملة وافرة ، فقصدهم في شعبان من غرناطة ، واستقر عمه بالمرية ، وأطاعت صاحب غرناطة جميع البشرات إلى برجه ، ثم تحرك عمه مع النصارى الى اندرش فاخذوها لرمضان ، وخرج صاحب غرناطة لقرية همدان وكان برجها العظيم مشحونا فحاصره ونقب أهل غرناطة البرج الاول والثاني والثالث ثم البرج الكبير وهو القلعة وأسروا من كان بها ، وهم ثمانون ومائة واحتووا على ما هنالك من عدة وآلات حرب ، وفي آخر رمضان خرج صاحب غرناطة بقصد المنكب ، فلما وصل حصن شلوبانية أخذه عنوة بعد حصاره وامتنعت القلعة وجاءتهم الامداد من مالقة بحرج بمحلته لمرج غرناطة ، فارتحل صاحب غرناطة عن شلوبانية ، وجاء غرناطة خرج بمحلته لمرج غرناطة ، فارتحل صاحب غرناطة عن شلوبانية ، وجاء غرناطة ثالث شوال ، ووصل العدو الى المرج ومعه المرتدون والمدجنون ، وبعد ثمانية أيام ارتحل لبلاده بعد هدم برج الملاحة وبرج اخر ، واتجه الى وادي آش ، فاخرج المسلمين منها ، وهدم قلعة اندرش ، ولما رأى ذلك السلطان الزغل وهو ابو عبد اللّه محمد بن سعد بادر بالجواز لبر العدوة فجاز الى وهران ثم لتلمسان واستقر بها ، وبها نسله الى الآن يعرفون ببني سلطان الاندلس .

ثم تحرك صاحب غرناطة على برشانة ، وحاصرها ، واخذها ، واسر من كان بها من النصارى . وفي ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ٨٩٦ خرج العدو بمحلاته الى مرج غرناطة ، وافسد الزرع ودوخ الارض وهدم القرى ، وكانوا يذكرون انه عزم على الانصراف ، فاذا به صرف الهمة الى الحصار والاقامة ، وصار يضيق على غرناطة كل يوم ، ودام القتال سبعة اشهر ، غير أن النصارى على بعد ، والطريق بين غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام من ناحية جبل شلير الى أن تمكن فصل الشتاء ، ونزل الثلج فانسد باب المرافق ، وانقطع الجالب وقل الطعام ، واشتد الغلاء واستولى العدو على أكثر الاماكن خارج البلد ، ومنع المسلمين من الحرث والسبب وضاق الحال وعظم الخطب وذلك أول عام ٨٩٧ وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة . بسبب الجوع والغلاء دون

الحرب، ففر ناس كثيرون من الجوع الى البشرات، ثم اشتد الامر في صفر من السنة، وقل الطعام، وتفاقم الخطب، فاجتمع ناس مع من يشار اليه من أهل العلم، وقالوا: « انظروا في أنفسكم وتكلموا مع سلطانكم » فأحضر السلطان الهل الدولة وأرباب المشورة، وتكلموا في هـذا المعنى، وان العدو يزداد مده كل يوم، ونحن لامدد لنا، وكان ظننا انه يقلع عنا في فصل الشتاء، فخاب الظن، وبني وأسس وأقام وقرب منا، فانظروا لأنفسكم وأولادكم، فاتفق الرأي على ارتكاب اخف الضررين، وشاع أن الكلام وقع بين النصارى ورؤ ساء الأجناد قبل ذلك في اسلام البلد خوفا على نفوسهم، وعلى الناس، ثم عددوا مطالب وشروطاً ارادوها، وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادي آش، منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشروط، وذكروا أن رؤ ساء أجناد المسلمين لما خرجوا للكلام في ذلك امتن عليهم النصارى بمال جزيل، ثم عقدت بينهم الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطة، فانقادوا اليها، ووافقوا عليها، الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطة، فانقادوا اليها، ووافقوا عليها، وكتبوا البيعة لصاحب قشتالة، فقبلها منهم، ونزل سلطان غرناطة من الحمراء.

« وفي ثاني ربيع الاول من سنة ١٩٧ استولى النصارى على الحمراء ، ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسمائة من الأعيان رهنا خوف الغدر ، وكانت الشروط سبعة وستين ، منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وابقاء الناس في أماكنهم ودورهم ، ورباعهم وعقارهم ، ومنها اقامة شريعتهم على ما كانت عليه ، ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم ، وأن تبقى المساجد كما كانت والاوقاف كذلك ، وان لا يدخل النصارى دار مسلم ، ولا يغصبوا أحداً ، وأن لا يولى على المسلمين نصراني ولا يهودي ، وان يُفتك جميع من أسر في غرناطة من حيث كانوا خصوصا اعيانا نص عليهم ، ومن هرب من أسرى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لسواه ، والسلطان من أسرى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لسواه ، والسلطان مدفع ثمنه لمالكه ، ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع ، ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان ، لا يلزمهم الا الكراء ، ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم مراكب السلطان ، لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع والكراء ، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع

للنصاري ، وان من تنصر من المسلمين يوقف اياما ، ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصاري ، فإن أبي الرجوع الى الاسلام تمادي على ما اراد ، ولا يعاقب من قتل نصرانياً أيام الحرب ، ولا يؤخذ ما سلب من النصاري ايام العداوة ، ولا يكلف المسلم بضيافة اجناد النصارى ، ولا يسفر لجهة من الجهات ، ولا يزيدون على المغارم المعتادة ، وترفع عنهم جميع المظالم المحدثة ، ولا يطلع نصراني للسور ، ولا يتطلع على دور المسلمين ، ولا يدخل مسجدا من مساجدهم ، ويسير المسلم في بلاد النصاري آمنا في نفسه وماله ، ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود(١) ، وأهل الدجن ، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه ، ومن ضحك منهم يعاقب ، ويتركون من المغارم سنين معلومة ، وان يوافق على كل الشروط صاحب رومة ، ويضع خط يده . وامثال هذه مما تركنا ذكره . وبعد انبرام ذلك ودخول النصاري للحمراء والمدينة جعلوا قائداً بالحمراء وحكاما ومقدمين بالبلد. ولما علم بذلك اهل البشرات دخلوا في هذا الصلح ، وشملهم حكمه على هذه الشروط ، ثم أمر العدو ببناء ما يحتاج اليه في الحمراء ، واصلاح سورها وصار يختلف اليها نهاراً ويبيت بمحلته ليلا الى أن اطمأن من خوف الغدر ، فدخل المدينة وتطوف بها وأحاط خبراً بما يرومه » انتهى .

#### السلطان ابو عبد الله ينقطع في وادي برشانة

وبعد أن دخلت غرناطة في حوزة الاسبانيول انقطع السلطان ابو عبد الله في أرضه بوادي برشانة حيث وفر له الطاغية الاقطاعات ، وكذلك لوزيره يوسف بن كماشة الذي لزم بابه ، فاقام مدة هناك ذاق اثناءها طعم الراحة ، وانتفض من عوارض ما كان فيه من هياط ومياط ، لكن الأمر لم يطل به حتى عاد يذكر ماضي ملكه وعليائه ، ويحن الى غابر حمرائه ، فتثور فيه الأشجان ، وتستشعر فؤاده

<sup>(</sup>١) لعل الاصل : ولا يحمل علامة الخ ـ او ـ ولا يجعل له علامة كما يجعل لليهود مصححة

الأحزان . في هاتيك المدة لم يدع الملكان وسيلة الا استعملوها لاجل صبائه عن دين آبائه وادخاله في النصرانية ، فاخفقت مساعيهما ، وبقي بالهما مشغولا من جهته اذ لم يزل وجوده هناك محلا للخوف من انتفاض مسلمي الاندلس تحت رايته والتفافهم حواليه ، ففي سنة ١٤٩٦ داخل الملك فرديناند وزيره يوسف بن كماشة سراً في ابتياع اراضي مولاه بثمانية آلاف دوكا من الذهب ، فتمت الصفقة ، وانعقد البيع بدون علم أبي عبد الله وبدون أن يعتني فرديناند بسؤال يوسف عن سند الوكالة ، بل نقده المال ، فحمله البغال وسار الى البشرات ، فلما وصل بين يدى مولاه نثر الدنانير أمامه قائلا له :

« رأيت يا مولاي أن بقاك هنا معرض للخطر ، فإن المغاربة أهل اقدام وثار ، وحملة أوتار ، ولا يبعد أن يثوروا مرة رافعين رايتك ، وتعزى ثورتهم اليك ، فتقع في المقيم المقعد ، وما دمت في هذه البلاد يخطر في بالك أنك كنت أميرها على حين لا أمل في رجوع هذه الامارة ، لذلك رأيت الانجح في حقك بيع اراضيك ، وهو ذا ثمنها لديك ، يمكن لك أن تتملك به اراضي واسعة جداً وراء البحر » .

#### ابو عبد الله يجوز الى مدينة فاس ونهاية امره

فلما سمع أبو عبد الله هذه الكلمات استشاط غضبا ، واخترط سيفه وكاد يضرب به رأس وزيره ، فأسرع هذا الى الفرار من حضرته ، وبقي أبو عبد الله وحده يتأمل في هذه المسألة ، ويقلب من وجوهها ، فلم يلبث أن ذهب ما به ، وعاد اليه سكونه ، واستدل أن هذه الصفقة لم تكن لتجري لولا رغبة فرديناند في زياله من هناك ، وان الحق قد يكون مع وزيره يوسف ، فأجمع الرحلة وشد حقائبه ، وجمع أمواله وكنوزه ، وتحمل الى أحد الثغور حيث شيعه كثيرون من قومه داعين له بالتسهيل . فلما ركب السفين وغابت عن عينيه جبال غرناطة قومه داعين له بالتسهيل . فلما ركب السفين وغابت عن عينيه جبال غرناطة انهملت منهما العبرات ، وتصاعدت من صدره الزفرات ، ونزل بمليلة ، ومنها الهملت منهما العبرات ، وتصاعدت من صدره الزفرات ، ونزل بمليلة ، ومنها الهراك فاس نزيلا على سلطانها متلهفا على ما سلف ، وفي بعض تواريخ

الافرنج انه توفي قتيلا في إحدى الوقائع مع سلطان فاس سنة ١٥٣٦ اي بعد 22 حولا من فراقه اسبانية ، ولذلك قال فيه احد المؤرخين : « انه قتل في سبيل الدفاع عن مملكة سواه ، بعد ان جبن عن ان يقتل في الدفاع عن سبيل مملكته » .

وأما النفح فيقول في نهاية أمره ما يأتي: «ثم احتال (أيّ الطاغية) في ارتحاله (أي أبي عبد الله) لبر العدوة، واظهر ان ذلك طلبه منه المذكور، فكتب لصاحب المرية انه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لاحد ان يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث اراد من بر العدوة، ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه، ويقف معه وفاء بما عهد له، فانصرف في الحين بنص هذا الكتاب، وركب البحر ونزل بمليلة، واستوطن فاسا، وكان قبل طلب الجواز لناحية مراكش فلم يسعف بذلك، وحين جوازه لبر العدوة لقي شدة وغلاء وبلاء».

ويقول بعد ذلك: « والسلطان المذكور الذي أخذت على يده غرناطة هو أبو عبد الله محمد الذي انقرضت بدولته مملكة الاسلام بالاندلس ومحيت رسومها، ابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الامير علي ابن السلطان يوسف ابن السلطان محمد الغني بالله واسطة عقدهم ومشيد مبانيهم الانيقة ، وسلطان دولتهم على الحقيقة ، أو هو المخلوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاس ، العائد منها لملكه في أرفع الصنائع الرحمانية العاطرة الأنفاس . وهو سلطان لسان الدين بن الخطيب ابن السلطان أبي الحجاج يوسف ابن السلطان اسمعيل قاتل سلطان النصارى دون بطره بمرج غرناطة ، ابن فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر بن قيس الانصاري الخزرجي رحمهم الله تعالى اسمعيل أوانتهى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله وأولاده معتذراً عما أسلفه ، متلهفاً على ما خلفه ، وبنى بفاس بعض قصور على طريق بنيان الاندلس ، رأيتها ودخلتها وتوفي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسعمائة ، ودفن بازاء المصلى خارج باب الشريعة ، وخلف ولدين اسم أحدهما يوسف والآخر أحمد ، وعقب هذا السلطان الى الآن بفاس ، وعهدي بذريبته يوسف والآخر أحمد ، وعقب هذا السلطان الى الآن بفاس ، وعهدي بذريبته

بفاس الى ان سنة ١٠٣٧ يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ، ويعدون من جملة الشحاذين ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » انتهى .

وأما قوله في رسالته إلى السلطان فاس التي أنشأها له أبو عبد الله محمد بن عبد الله العقيلي وهو « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيها ، وأعطى من أمانه المؤكد فيه خطه بايمانه ما يقنع النفوس ويكفيها ، فلم نر ونحن من سلالة الاحمر مجاورة الصفر . ولا سوغ لنا الايمان الاقامة بين الايمان والكفر » إلى آخر السجع ـ فهو من قبيل التغالي والتعزز إذ لولا احتيال فرديناند عليه ما فارق أوطانه والله أعلم» .





## حال مسلمي الاندلس فيها بعد ذهاب ملكهم

## عهد الانتقام والابتلاء والاكراه

ورد في تاريخ « الاسلام في اسبانية » تأليف ستانلي لا نبول ما محصله : « إن آخر أنفاس أبي عبد الله على تلك الربوة لم يكن بآخر حر أنفاس المسلمين في تلك الديار ، بل بداية أنفاس يرسلونها الصعداء ، وافتتاح عهد انتقام وابتلاء ، وان أسقف غرناطة الاول هرناندو دو تالافيره كان رجلا حليما عادلا أحسن معاملة المغاربة ، وأبي الجور عليهم ، تعلم اللسان العربي ، وكان يصلي به ، وعلى يده ارتد ألوف من المغاربة إلى النصرانية . قيل ان ثلاثة آلاف تنصروا في يوم واحد ، الا ان الكردينال كسيميناس الذي كان من القسم المحارب بين رؤ ساء الكنيسة اعتسف السبيل ، ومال الى العنف والاكراه ، وأساء معاملة المسلمين ، وحمل الملكة ايزابلا على ما بقي نقطة دهماء ، في تاريخ حياتها من اضطهادهم واستعبادهم واكراههم على التنصر ، فأثار ذلك ساكنهم ، وأخرج كامنهم ، وفي احدى المرات حبست امرأة ن البيازين لشأن من هذا القبيل ، فثار سكان البيازين ، وتحصنوا ، وحملوا السلاح ، وكادوا يفتكون بالجنود ، وأوشك الدم ان يسيل بحدة الكردينال كسيميناس .

#### اقفال المساجد واحراق الكتب

إلا ان المطران هرناندو الموصوف بالوداعة دخل ربض البيازين بالسكينة والانس مع نفر من حاشيته بدون سلاح ، وسأل القوم عن شكواهم ، وتقبلها

بالاستماع والاحتفال ، وهدأ روعهم وأعاد طائر الامن الى وكره ، وحجب الدماء يومئذ ، على أن كسيميناس المشهور لم يزل يغوي الملكة حتى أصدرت أمرها بإكراه المسلمين على احدى الخطتين : الجلاء أو النصرانية ، وذلك بأنهم كانوا يذكرون المسلمين بأنهم سلالة النصارى في الاصل ، فأقفلت المساجد ، وأحرقت الكتب التي هي ثمرات القرون وزبد الحقب ، وأذيق المسلمون العذاب اشكالا وألواناً ، ففضل عامتهم فراق دينهم على فراق أوطانهم ، الا ان شعلة الحمية الاسلامية بقيت تلمع في جبال البشرات حيث حمتهم أوعارهم من مضطهديهم .

# الثورة الاولى وهزيمة الدون الونزو وانتقام الاسبانيول الهمجي

وأول جيش ارسل اليهم تحت قيادة الدون الونزو دو اغيلار البطل الشهير انهزم هزيمة شنعاء وذلك في سنة ١٥٠١، وقتل الدون المذكور، وقيل انه الدون الخامس المقتول من عشيرتهم في حرب المسلمين، فازداد انتقام الاسبانيول من المغاربة بعد هذه الغلبة، وهجم كونت طنديلة على قوجار، وهدم كونت سرين جامعاً على جماعة التجأوا اليه من المسلمين بنسائهم وأطفالهم، وأمسك الملك فرديناند بنفسه الطريق على الفارين من الجبال، فمن بقي حيا من الثوار فر الى مراكش ومصر والبلاد العثمانية، وانتهت الثورة الاولى في الجبال.

## تظاهر المسلمين بالتنصر

ومضى على ذلك نصف قرن والبغض دفين في القلوب ، والمسلمون المتنصرون يعمدون أولادهم ظاهراً ، فاذا انصرف القسيس مسحوا عن الولد ماء المعمودية ، واذا تزوج أحد الموريسك (لقب المتنصرة من المغاربة) أجرى القسيس عقد الاكليل ، ثم بعد ذهابه عقدوا النكاح بحسب السنة الاسلامية .

## اهالي الاندلس يساعدون قرصان البحر والاسبانيول يكرهونهم على تغير عاداتهم

وكانوا يتقبلون قرصان البحر من أهل المغرب ويعاونونهم على اختطاف أولاد النصارى ، ويأتون غير ذلك ، فلو كانت ثمت حكومة عاقلة قويمة ترعى عهودها التي واثقت عليها عند تسليم غرناطة لم يكن محل لذلك البغض العميق ، ولكن حكام الاسبانيول لم يكونوا أهل عقل ولا عدل ، وكانوا يزدادون بتمادي الأيام شراً ، ولم تلبث الاوامر ان صدرت باكراه المغاربة على ترك ألبستهم المخصوصة بهم ولبس البرنيطة والسراويلات الاسبانيولية ، وحظر عليهم الغسل ودخول الحمام اقتداء بغالبيهم في احتمال الأقذار ، ثم منعوهم من التكلم بالعربية ، وصدر الأمر بأن لا يتكلموا بغير الاسبانيولي ، وبأن يغيروا اسماءهم ، ويسيروا سيرة اسبانيولية ، ويسموا أنفسهم اسبانيولا ، وكان تصديق الامبراطور شرلكان هذا الامر الفظيع في سنة ١٥٢٦ على انه لم يكن الظاهر من اعتماده الجراؤه بالفعل ؛ لكن عماله اتخذوا ذريعة لاستنزاف اموال الموسرين من المغاربة ، وصار ديوان التفتيش يحترف ويتجر بهذه المسألة .

## الثورة الثانية في البشرات

لما صار الامر الى فيليب الثاني شدد في إنفاذ الأوامر بحق الموريسك وسنة 107۷ عزز الامر الصادر بشأن تغيير الزي واللغة باستيثاق غريب لاجل منع النظافة التي هي من سنن الاسلام ، وذلك بأنه أخذ يهدم حمامات الحمراء البديعة ، فالطرائق التي أخذوا بها لتنكير احوال تلك الامة هي أشد من ان يحتملها أي قبيل كان ، دع سلائل المنصور وعبد الرحمن وابناء سراج ، ولذلك لم يطل الزمن حتى استطار الشر ، واشتعلت الفتنة ، وثار فرج بن فرج من نسل بني سراج بجماعة من ذوي الحمية من غرناطة قاصداً الجبال قبل أن تمكنت الحامية من تعقبهم ، ونودي بهرناندو دو فلور من نسل خلفاء قرطبة ملكا على الاندلس تحت اسم محمد ابن أمية ، وعمت الثورة في اسبوع واحد كل انحاء جبال البشرات ووقع ذلك سنة

ولما كانت هذه الجبال من أصعب تضاريس الارض مرتقى وأوعرها مسلكا ، كان تدويخ سكانها من أصعب الامور منالا ، والفتنة فيها بعيدة المرمى ، فاستمرت هذه المرة حولين كاملين حافلا تاريخها بحوادث لا تحصى من القتل والغدر والتعذيب والاستباحة والاحتيال من الجانبين ، لكنه ايضاً حافل بوقائع يندر في تاريخ الفروسية وكتب الحماسة الظفر بامثالها ، وتبقى على صفحات السير فخراً للقرون والامم ، وكان المغاربة هناك في موطنهم الاخير والموقف الذي يحاولون فيه ادراك الثأر على نحو مئة سنة قضوها في البلاء العظيم ، والهون الذي ليس له نظير ، فهبوا جميعا منادين باخذ الثأر واقتضاء الاوتار قرية بعد قرية ، وهدموا الكنائس وأهانو ما فيها ، وفتكوا بالقسيسين ، وعذبوا النصارى الذين وقعوا في أيديهم ، واعتصم الذين نجوا بالمعاقل والابراج ودافعوا دفاعا شديداً . وكان مركيز مونتيجارة قائداً في غرناطة ، فعمد الى المسالمة ، وأخذ بالملاينة ، وكادت الوقدة تنطفيء لولا ما أعاد الشرر من ذبح مائة وعشرة سجناء في حبس البيازين من المغاربة قيل إن ذبحهم بغير علم المركيز ، لكن الموريسك لم يقبلوا العذر ، ونشروا لواء الثورة ، وصار ابن أمية أميراً بالفعل على جميع جهات البشرات ، الا أنه لم يكن ممن يحسن السياسة فقام بعض اعوانه وقتلوه وبويع لرجل آخر موصوف بالنجدة والحماسة اسمه عبد الله بن ابوه .

## الدولة الاسبانية تقضي على الثورة واسترقاق الثوار

فارسلت دولة اسبانية لتدويخ الثوار الدون جون الاوسترى اخا الملك وهو شاب في الثانية والعشرين من العمر ، فباشر القتال في شتاء سنة ١٥٦٩ الى ١٥٧٠ واتى من الفظائع ، ما بخلت بانداده كتب الوقائع ، فذبح النساء والأطفال أمام عينيه ، وأحرق المساكن ودمر البلاد ، وكانت علامته « لا هوادة » ، وانتهى الامر بإذعان الموريسك ، لكنه لم يطل واستأنف مولاي عبد الله بن أبوه الكرة ، فاحتال الاسبانيول حتى قتلوه غيلة ، وبقي رأسه منصوبا فوق أحد ابواب غرناطة ثلاثين سنة . وافحش الاسبانيول في قمع الثورة بما اقدموا عليه من الذبح

والحريق والخنق بالدخان حتى أهلكوا من بقية العرب هناك خلقاً كثيراً ، وخنع الذين نجوا من الموت ، لكنهم وقعوا في الرق ، وسيقوا مماليك وعبداناً ونفي جملة منهم ، فاخذ عددهم يتناقص . ولما كان اليوم المشهود والمذكور في التواريخ وهو عيد جميع القديسين سنة ١٥٧٠ بلغ عدد من ذهب منهم عشرين ألفاً ، والذين أخذوا منهم في معمعة الفتنة صاروا إلى الاستعباد ، والباقون أخرجوا من البلاد مخفورين ، فمات كثير منهم على الطرق تعبا ، فمنهم من أجاز إلى بر العدوة وطافوا هناك سائلين لاجل قوتهم الضروري ، ومنهم من لجأ الى بلاد فرنسا حيث استقبلوهم براً وترحيباً واحتاج اليهم هنري الرابع لأجل دسائسه في مملكة اسبانية ، ولم ينته اخراجهم تماما إلى سنة ١٦٦٠ إذ وقع الجلاء في مملكة اسبانية ، ولم ينته اخراجهم تماما إلى سنة ١٦٦٠ إذ وقع الجلاء الأخير ، ولم يبق في تلك البلاد مسلم بعد أن وليها الاسلام ثمانية قرون . ويقال إن عدد من خرج منهم منذ اليوم الذي سقطت فيه مملكة غرناطة إلى السنة العاشرة بعد الألف والستمائة يبلغ ثلاثة ملايين ، وان الذين خرجوا لآخر مرة نحو نصف مليون .

## الاسبانيول يخربون بيوتهم بأيديهم

وأما الاسبانيول فلم يعرفوا ماذا يصنعون ، ولا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ، بل كانوا فرحين مسرورين بطرد المغاربة ، مع أن اسبانية كانت مركز المدنية ومبعث اشعة العلم قروناً ، وقلما استفادت بقعة أوروبية من حضارة الاسلام بمقدار ما استفادته هذه البلاد ، فلما غادرها الاسلام انكسفت شمسها ، وتسلط نحسها ، وإن فضل مسلمي الاندلس ليظهر في همجية هؤلاء القوم ، وتأخرهم في الحضارة ، وسقوط هذه الأمة في سلم الاجتماع ، بعد أن خلت ديارها من الاسلام » انتهى كلامه ملخصا .

واستشهد في حاشية هذه الجملة بنقل يمثل لك درجة هذه الحقيقة ، وهو أن للملك حول مدينة غرناطة ضياعا واسعة ومزارع ، التزموا بيعها سنة ١٥٩١

بسبب كونهم يخسرون عليها أكثر من غلتها ، مع أن هذه البقاع كانت لعهد العرب حدائق غناء ، وغياضا ذات افياء ، وموارد ثروة ورخاء .

#### واشنطن ارفن يصف الثورة

وقال واشنطون ارفن في تاريخه لفتح غرناطة ما معناه ملخصا : « انه بعد دخول هذه البلدة في حوزة الاسبانيول بقيت الحال غير مستتبة تماما مدة سنوات ، إلى أن وقع من اجتهاد رؤ ساء مذهب الكاثوليك في حمل المسلمين هناك على النصرانية ما أيأس مغاربة الجبال المتشددين في دينهم ، فثاروا برؤ ساء الدّين ، وقبضوا على اثنين من هؤلاء الدعاة في مدينة دارين ، وعرضوا عليهما الاسلام فامتنعا فقتلوهما . وقيل ان النساء والاولاد قتلوهما قعصا<sup>(١)</sup> بالعصي وشدخا<sup>(٢)</sup> بالحجارة ، وإنهم احرقوا جثتيهما ، فانتقم النصاري من هذه الفعلة بان اجتمع منهم نحو ثمانمائة فارس ، وساروا الى قرى المغاربة يخربون ويعيثبون ، فاعتصم المغاربة بالجبال ، وانتشرت الفتنة في الجبال كلها ، لكن وسطها كان في جبل برميجه المصاقب للبحر، فلما اتصل الخبر بالملك فرديناند أصدر أوامره بنقل المغاربة الساكنين في جهات الثورة الى قشتالة ، وأعطى الامر سرأ بان من يدخل منهم في النصرانية يبقى في وطنه ، ثم رمى تلك الامة بالقائد المشهور الونزو دو اغيلار ومعه جيش وهو الذي قضى معظم شبابه في قتال المغاربة ، فما اقترب من بلادهم حتى هرع جملة وافرة منهم إلى رندة للدخول في النصرانية ، وجمر(٣) الباقون منهم تحت قيادة فارس اسمه الفهري سائقين نساءهم وأطفالهم الى حيث يتعذر السلوك من تلك الاوعار ، ورابطين شعاب الجبال دون مرور عساكر الاسبانيول ، فالتقى الجمعان أمام بلدة موناردة ، وانتشب القتال ، فيقال ان الدون ألونزو مع ابنه الدون بطرو وثلاثمائة من شجعانه صدقوا الحملة على المغاربة فازاحوهم ، وتلاحقوا في الهزيمة، فتتبعهم الجند يغنمون وينهبون ،

<sup>(</sup>١) قعصه قعصا : قتله مكانه ، أجهز عليه .

<sup>(</sup>٢) شدخ الرأس شدخاً : كسره .

<sup>(</sup>٣) جمر القوم على أمر: تجمعوا وانضموا.

ولما امتلأت أيديهم بالغنائم كر عليهم الفهري بجماعة من أبطاله ، وعلت الصرخة ، فارتجت لها جوانب الاودية ، وذعر الاسبانيول فتداعوا للفرار ، وثبت الونزو في مكانه يحرضهم ويضم من شتيت شملهم ، فصبر معه جماعة ، وولى الاكثرون ، ودخل الظلام ، وخيم الغسق ، واشتد الخناق بالاسبانيول وجرح بطره ابن الونزو ، فأمره أبوه بالرجوع ، فأصر على البقاء بجانب أبيه ، فأمر اتباعه بحمله إلى معسكر كونت أورينه ، فاحتملوه مثخناً جراحا ، ولبث الدون بمائتين من رجاله يناضلون حتى فنوا عن آخرهم .

وتحصن الدون بين صخرين يتقي بهما ، فبصر به الفهري ، فقصده واستحر الصراع ، وألحّ وطمع في قرنه ، وكانا متماثلين في ثبات الجنان مع قوة الاضلاع ، وتوثق الخلق ، فصاح الونزو بخصمه : « لا تحسبن نفسك وقعت على صيد هين ، فأنا الدون الونزو دو أغيلار » فاجابه المغربي : « ان كنت انت الدون الونزو فاعلم انني أنا الفهري » ثم كوره صريعاً ، ومات بموته مثال الفراسة الاسبانيولية . وأنموذج الغشمشمية في الاندلس .

واندفع المغاربة ذلك الليل بطوله يطاردون الاسبانيول ، ولم ينكفئوا حتى لاح الصباح ، فأجلى المعترك عن قتل الدون فرنسيسكو دوراميز المدريدي الذي كان قائد المدفعية الاكبر ، وكانت له المواقف المشكورة في حصار غرناطة ، لكن مصرع الدون الونزو دو اغيلار انسى الاحزان جميعها . وعند وصول خبر هذه الفاجعة الى الملك زحف بالجيش الى جبال رندة ، فسكنت بحضوره الثائرة ، واشترى بعض المغاربة أرواحهم ، فجازوا الى افريقية ، واحتمى آخرون بالنصرانية ، وأما أهل البلد الذي قتل فيه الدعاة فسلكوا في سلسلة العبودية ، وبحث الملك عن جثة الدون ، فوجدها بين مائتي جثة من الاسبانيول ، فيها أجساد عدد من الأمراء والكبراء ، فحملوها الى قرطبة في مشهد حافل ، بين مدافع كالسحاب الهواطل ، ودفن في كنيسة مار هيبوليتو ، وندبه الاسبانيول دهراً مدافع كالسحاب الهواطل ، ودفن في كنيسة مار هيبوليتو ، وندبه الاسبانيول دهراً مويلاً » انتهى كلامه مجملا .

وذكر المؤرخ الفرنسي الشهير فيكتور دروي في تاريخه ما يأتي ملخصا:

«ان اسبانية تخلصت من العرب، لكنها بقيت حافظة عليهم احنة شديدة ربتها في قلوبهم ثمانية قرون قضتها معهم في الحرب، وكان لذلك العهد سكان الجزيرة أخلاطاً من مسلمين ونصارى، ويهود، فعول فرديناند على توحيد الهيئة بوحدة الاعتقاد تعزيزاً للدولة، فانشأ ديواناً جديداً للتفتيش. وكان الملك هو الذي يعين الرئيس والمفتش الكبير، ويضع يده على أملاك المحكوم عليهم، وكان هؤ لاء في البداية من النصارى المتهودين والمسلمين المتنصرين ظاهراً الباقين في الباطن أمناء لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، ثم شملت أحكام الديوان أهل البدع السياسية كالبدع الدينية أيضاً.

#### انشاء ديوان جديد للتفتيش

وسنة ١٤٩٢ قرر ديوان التفتيش المذكور طرد اليهود من اسبانية بعد ان سلبوهم أموالهم ، وقد قدر بعض المؤرخين المعاصرين لتلك الحادثة عدد من خرج منهم ٨٠٠ الف (قلت منهم جماعة وافرة بأزمير ، وأقوام بالاستانة ، هاجروا اليهما في تلك الكائنة ، ومنذ خمس سنين (١) احتفلوا بعيد مُضي الاربعمائة سنة على دخولهم بلاد الدولة العلية ، أكثروا فيه من الدعاء لسلطنة آل عثمان التي هي كهف المطرودين ) والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا بما لم يعذبه أحد من العالمين ، وسنة ١٤٩٩ صدر أمر بسلب المغاربة حريتهم الدينية التي تقررت لهم بموجب عهد غرناطة ، فجلا منهم جم غفير ، ولم يتم خروجهم جميعاً حتى القرن التالي في سنة ١٦٠٩ ، وهكذا فازت اسبانية بوحدتها الدينية ، لكنها خسرت صناعتها وتجارتها اللتين كان العرب واليهود أهم عمالها » .

وذكر مرة عند كلامه على شرلكان انه «أكمل مقصد فرديناند، فأكره مغاربة بلنسية على التنصر، وأهل غرناطة على ترك زيهم، والتكلم بغير لغتهم » وقال

 <sup>(</sup>١) دون هذا التاريخ في سنة ١٣١٥ هـ . الموافق سنة ١٨٩٧ م فيكون الاحتفال قد حصل في سنة ١٣١٠ م
هـ الموافق ١٨٩٢ م .

بمناسبة فيليب الثاني انه: « اضطهد المغاربة ، وضيق عليهم حتى التزموا الثورة سنة ١٥٦٨ ، وأوقدوا نيرانهم على تلك الجبال ايذانا بالخروج ، وكان يمكنهم بما أمسكوه من مخانق جبالهم الثبات طويلا لو امتدت اليهم يد معونة من اخوانهم أهل افريقية ، ففرق فيليب شملهم ، وبددهم في مقاطعته ، ولم تمض سنون عشر حتى صاروا كلهم أرقاء » .

## كلام المقري في نهاية الاندلس

ثم لنذكر بحسب عادتنا في المقابلة كلام المقري في هذه الوقائع الاخيرة وهو ببعض تصرف: «ثم ان النصارى نكثوا العهود، ونقضوا الشروط عروة وعروة، إلى ان آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة ، بعد أمور وأسباب أعظمها وأقواها عليهم انهم قالوا ان القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى ان يرجعوا قهراً للنصرانية ، ففعلوا ذلك ، وتكلم الناس ولا قوة لهم ، ثم تعدوا إلى أمر آخر وهو ان يقولوا للمسلم ان جدك كان نصرانيا فأسلم فلترجع نصرانيا ، ولما فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على الحكام وقتلوهم ، وهذا كان السبب للتنصر قالوا : ان الحكم خرج من السلطان ، ان من قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا ان يتنصر ، وبالجملة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ، وامتنع قوم من التنصر ، واعتزلوا النصارى ، فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قرى وأماكن ، كذلك ، منها بلفيق واندرش وغيرهما ، فجمع لهم العدو والمتنعت قرى وأماكن ، كذلك ، منها بلفيق واندرش وغيرهما ، فجمع لهم العدو الجموع ، واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا ، الا ما كان من جبل بللنقة فان الله تعالى أعانهم على عدوهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، مات فيها صاحب قرطبة أموالهم دون الذخائر .

ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ، ويصلي ، فشدد عليهم النصارى في البحث ، حتى انهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ، ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة ، فضلا عن غيرها من الحديد .

وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً ، ولم يقيض الله تعالى لهم ناصراً إلى ان كان إخراج النصارى اياهم بهذا العصر القريب أعوام (١) سبعة عشر والف ، فخرجت ألوف بفاس ، وألوف أخر بتلمسان من وهران ، وجمهورهم خرج بتونس ، فتسلط عليهم الاعراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات ونهبوا أموالهم ، وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القليل من هذه المضرة .

وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرهم ، وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها ، وكذلك بتطوان وسلا وفيجة الجزائر ، ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى منهم عسكراً جراراً ، وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن ، وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور ، والحمامات ، وهم الآن بهذا الحال ، ووصل منهم جماعة الى القسطنطينية العظمى ، والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام ، وهم لهذا العهد على ما وصف ، والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين » انتهى .

قلت وأشهر الاثمة الذين أدركهم عهد الاستيلاء على غرناطة ورحلوا فيمن رحل الى الشرق قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الازرق صاحب التآليف الجليلة ، منها (بدائع السلك في طبائع الملك) ، حذا فيها حذو ابن خلدون ، وقد دخل مصر بعد الارتحال عن وطنه ، واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسترجاع الاندلس ، قال المقري : « فكان كمن يطلب بيض الأنوق » . ثم حج ورجع الى مصر ، وجدد الكلام في غرضه ، فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة في بيت المقدس ، فتولاه بنزاهة وصيانة ، وله نظم بديع فمنه قوله :

تَأُمَّلْتُ مَنْ حُسْنِ الربيعِ نِضارةً وقدْ غردَّتْ فوقَ الغصونِ البلابلُ حَكَتْ في غصونِ الدوحِ قِساً فصاحةً لتعلمَ ان النَّبْتَ في الرَّوْضِ باقِلُ وقوله

<sup>(</sup>١) لعل أصله : أي عام .

تعجَّبْتُ مِنْ يانعِ الوردِ في ولِهُ لا يرى وردُها يانعاً

ومنه قوله عند نزول الطاغية بمرج غرناطة :

مشوق بخيماتِ الاحبةِ مولَعُ مواضعكُمْ يا لائمينَ على الهوى ومن لي بقلبِ تلتظي فيه زفرة رويدك قارب للَّطائفَ موضعاً وصبراً فإنَّ الصبر خير غنيمةٍ وبتْ واثقاً باللَّطفِ من خير راحم وان جاء خطبٌ فانتظرْ فَرَجاً لهُ وكُنْ راجعاً للهِ في كلِّ حالةٍ وكُنْ راجعاً للهِ في كلِّ حالةٍ

تذكّره نجد وتغريبه لعلع (١) فَلَمْ يبق للسلوانِ في القلبِ موضع ومن لي بجفن تنهمي منه أدمع وحسل الذي من شره يُتَوقَعُ ويا فوزَ مَنْ قد كان للصبر يرجِعُ فألطافُهُ منْ لَمْحَةِ العينِ أَسْرَعُ فسوفَ تراه في غدٍ عندك يُرَفعُ فليسَ لنا إلا إلى الله مَرْجِعً

سننى وجنة نبتها يأرض

وقد سال من فوقها العارض

أما الرجوع الى الله فهو أحق الحقائق ، وأما انه لا بد من انكشاف الخطوب فهذا خطب الاندلس لم ينكشف إلا بتقلص ظل الاسلام من تلك الديار ، وطالما ارتقب أهلها اللطائف فلم تطل عليهم إلا البلايا الكبار ، حتى آل أمرهم الى الحريق بالنار ذلك بقدر من الله (٢) إنا لله وانا اليه راجعون .

<sup>(</sup>١) اللعلع: السراب.

<sup>(</sup>٢) تكرر في هذا التاريخ ذكر القدر وهو هنا في موضعه فإن القدر والمقدار أن تكون الوقائع بقدر اسبابها وعللها وجارية على نظام سنن الله المطردة في الخلق ، وأما ما تقدم من الاعتذار عن الخضوع للاعداء بالقدر وكونه خضوعا له لا لهم فانما يصح في حال العجز التام عن كل عمل في جهادهم ولم يكن كل اولئك المعتذرين بالقدر كذلك ، ولا سيما ذلك السلطان الافين الظالم الفاسق ، فيجب ان يعلم المسلم ان بدعة الاعتذار بالقدر عن المعاصي وعن القيام بما يجب من حقوق الامة العامة كالجهاد ، وعن الاستسلام للامراض والمصائب وعدم الاحتمام بدفعها بالادوية مثلا ، هي اقتل البدع لهذه الامة ، وقد توسل بها بعض المستعمرين لاقناع الشعوب الاسلامية الجاهلية بالرضا بسلطة الاجنبي بحجة أنها بقدر الله ، وانما الواجب مقاومة الاقدار بالاقدار ، كما قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، حين أمر بعدم دخول الشام لوجود إلوباء فيها ، فقيل له وانفر من قدر الله ؟ » قال : « نفر من قدر الله الى قدر الله » . وقد كان الذي سأله سؤال الانكار أبو عبيدة (رض) فقاله ا: « لو غيرك قالها ؟؟ » .

ثم ان الاندلسيين المطرودين النازلين ببر العدوة انتقموا من الاسبانيول ومن طوائف الفرنج عما اذيقوه من العذاب بجهاد البحر الذي أشار اليه المقري ، حيث انهم انتظموا في سلك بحرية الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أيام كان أهلها يلقبون بملوك البحر، وكانت دول اوروبا باسرها تدفع لهم الجزية، وتواصل الى والي الجزائر الهدايا دفعاً لغائلة السفن المغربية عن سفنها، فكان من قطع المغاربة \_ خصوصا الاندلسيين منهم \_ السبل البحرية على بحارة الاسبانيول وغيرهم من السبي والاسر والعيث الذي أتوه على شواطىء اوروبا لا سيما اسبانية ما ألف له الاوروبيون تواريخ خاصة به وهو يدل على استحكام الاحن في صدورهم ، وفي الواقع لا نرى عداوة طال أمرها ، وتوقدت جمرها كالعداوة التي بين المغاربة والاسبانيول .

وقد اتفق الكتاب على أن الاندلسيين الجالين عن بلادهم الى بر العدوة احتملوا معهم على أيديهم صناعة الاندلس، وفي صدورهم همم أهلها، ونقلوا ذوق تلك البلاد الموصوف بالسلامة الى حيث ألقوا عصا تسيارهم، فأخذت عنهم فنون، وشاعت بواسطتهم صنائع، وانتشرت بسببهم فوائد، وكانوا مع رثاثة عالم وتشريدهم من بلادهم صفر الايدي الامن زهيد المتاع يمثلون حيثما حلوا قطعة من الاندلس، ولا يزال على بيئاتهم وأنواع معايشهم وسائر شؤونهم ومآخذهم مسحة اندلسية تمتاز بالذوق، وتدل على الاصالة في التمدن، حتى ان الكاتب فليكس دوبوا الافرنسي الذي ساح في أواسط افريقية في العام المنصرم (۱۱) عثر على قبيل في جوارتنبكتو يقال لهم الأندلوز حقق بما أخذه من أخبار اصول عثر على قبيل أنهم من جالية الاندلس كما يدل عليهم اسمهم، وذكر انهم مع فقرهم تجدهم اسمى ذوقا وأعلى طبقة في المدينة من القبائل المجاورة لهم، فقرهم تجدهم اسمى ذوقا وأعلى طبقة في المدينة من القبائل المجاورة لهم، ولهم صناعات مخصوصة بهم كالصياغة والنقش الى غير ذلك، والظاهر انهم مترامون الى السودان عن مراكش، وسبحان من بيده تصاريف الامور.

<sup>(</sup>١) اي عام ١٨٩٦ م .

# خسكاتمة

لا تزال آثار العرب حية في اسبانية ، تشهد بفضل هذه الامة ، وتنطق بامتزاج الاسلام مع الحضارة ، وان كثيراً من الاماكن في تلك البلاد خصوصا غرناطة وقرطبة واشبيلية بل بلنسية وطليطلة قد يظن الداخل اليها أن المسلمين لم يغادروها الا منذ عهد قريب ، وقد اندمج كثير من الاوضاع العربية في البناء بالهندسة الاسبانيولية ، كما اختلط اللسان الاسبانيولي بالعربي ، وتولدت من هذا الاقتران ألفاظ خلاسية ، سرد منها الفاضل المحقق أحمد أفندي زكي (١) جمهورا في رحلته الى الاندلس المنشورة في جريدة الاهرام .

وقد اتفق المحققون من مؤرخي الافرنجة أن اسبانية كانت مجاز العلم من الشرق الى الغرب، ومبعث أشعة العرفان، أفاضها العرب، فاستنارت بها اوروبا، واهتدت بها طويلا، وقد تركوا هناك آثارا في الصناعة والزراعة والبناء، وافخم ما بقي عنهم منها مبانين م التي لا تزال الى الآن بهجة السياح ودهشة الناظرين، على انهم في أيامهم لم يتركوا فرعا من فروع العلم ولا شعبة من شعب التمدن الا ضربوا فيها بسهم، وكانوا فيها القدوة لغيرهم، فما شئت من طب وجراحة وصيدلة وفلسفة ومنطق وطبيعة وهيئة (٢) ورصد وحساب وجغرافية.

<sup>(</sup>١) هو الاستاذ العلامة أحمد زكي باشا المصري .

<sup>(</sup>٧) علم الهيئة : علم يبحث فيه عن احوال الاجرام السماوية (Cosmographie ) .

ومن أشبونة خرج الاخوة المغرورون هائمين في بحر الظلمات طمعا في الوصول الى بر وراءه يعدون اليه على ما ذكر الشريف الادريسي في كتابه ( نزهة المشتاق ، الى اختراق الآقاق )، وقد قمت بنشره في الجرائد اجابة لبعض السائلين عن ذلك من أهل اميركا ، وكانت عندهم مبادىء في الفنون العسكرية والملاحة ، وعناية جزيلة بخزائن الكتب ، وحمل العلم وتأليف الاندية العلمية واختراع الآلات ، وهم الذين أدخلوا الى اوربا الكاغد(١) والبارود من الصناعة ، على ما أدخلوه من النبات والشجر الجديد في الزراعة ، وبالإجمال فكانوا حملة العلم وانموذج الامم المتمدنة في القرون الوسطى ، وكانت اسبانية لعهدهم جنة الله في أرضه ، ونكتة معمور الدنيا بطوله وعرضه ، وغابت شموسها من بعدهم ، وأوحشت لفقدهم .

وقد ذكر لافاله على وجه الاجمال مدنية الاسلام باسبانية ، وأتى على بيان مزاياهم في الصناعة والزراعة والغراس والبناء ، ووصف قصر اشبيلية وحمراء غرناطة وجامع قرطبة ، وأطال في خصائص الهندسة العربية والزخرف الشرقي ، غرناطة وجامع قرطبة ، وأطال في خصائص الهندسة العربية والزخرف الشرقي ، ثم تكلم على أسلحة الاندلسيين ، وقرر أن العرب هم أول من استعمل المدافع النارية في اوربا ، وانهم هم الذين هدوا الاوروبيين الى صناعة البارود ، وعرفوهم بصنعة اخرى أشد تأثيراً على الاجتماع الانساني وهي عمل الورق ، قال وانهم في جميع الفنون فاقوا المسيحيين ، وبلغوا الدرجة القصوى من الحضارة حينما كان اقرانهم ملفوفين في حنادس الجهالة والبربرية ، فكانوا فوقهم في العلم ومثلهم البأس ، وكانوا حكماء في المجالس ؛ أشداء في المآزق ، فان قيل فإن كانت الحال على ما وصفت فلماذا سقطوا . . ؟ قلنا انهم ظلوا مدة ثمانية قرون لم تنقطع بينهم الفرقة والشقاق الذي كان يمزقهم كل ممزق ، وانه أعوزهم روح الوئام والاتحاد الذي به قوة الامم وفلاحها .

ولا أتعرض الآن لتفصيل ما انطوى تحت هذه التضاعيف مما يستغرق

<sup>(</sup>۱) الكغد والكاغِد والكاغّد : القرطاس .

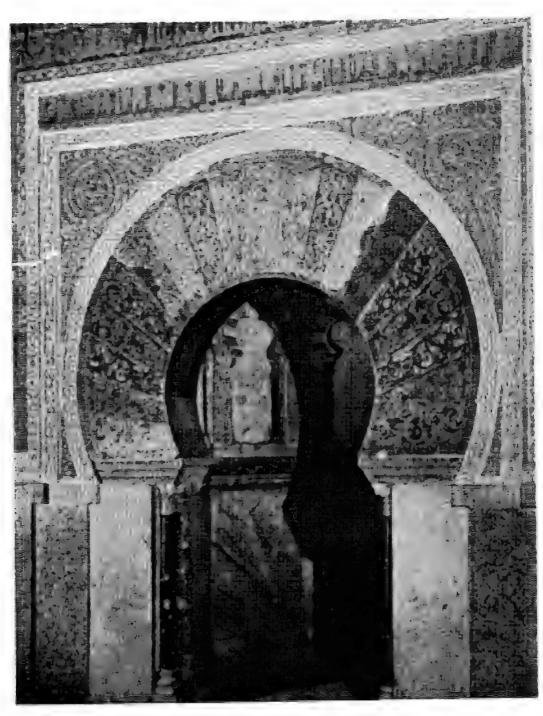

محسواب جامع قرطبة



المجلدات الكبار لا سيما وإن الكلام في هذا الموضوع قد طال طولا أخاف عليه انتقاد القراء ، والسبب فيه انني لم أستحضر التأليف بتمامه قبل طبعه ، وانما كنت أؤ لفه وأنشره متتابعا ، فحرصت أن لا يفوتني فيه شيء أعتقده مهما مما وصلت الى الاطلاع عليه يدي القاصرة ليأتي كتابا مستوفى في بابه ، ويكون قد نقع الغليل في هذا السبيل ، وجعلت أكثر اعتمادي في متأخر المدة على الكاتب الانكليزي اللغة ( واشنطون ارفن ) مع المقابلة بينه وبين غيره ، ومزاوجة النقل الافرنجي دائماً مع الرواية العربية من ( نفح الطيب ) التي لم أطلع على سواها في هذه اللغة عن هذا التاريخ كما لا يخفى . ولا يبعد اني ان حققت أشياء فوق ما كتبت بهذا الكتاب ، مما يتعلق باخبار غرناطة أضفته الى هذا الكتاب في الطبعة التالية .

ولا ينس القارىء اللبيب انني نبهته الى غرضي في مقدمة الكتاب وهو التنقيب عن أخبار الحقبة الأخيرة من نزول المسلمين بتلك البلاد، لأن هذه القطعة هي أشد الاقسام احتياجا الى هذا المعوز من تأريخهم ، وانني لا أستحسن مذهب الكتابة في ما طال تعاور الاقلام اياه بلغة قوم ، وصار التأليف فيه زيادة أعداد ، وإضاعة مداد .

ومن الغريب أن هذا التاريخ فضلا عن ندوره بالعربي لمن أجدر المطالعات بالوعي لما جاء فيه من سير الابطال ، وأوصاف مواطن النزال ، وما تبطنه من غريب الوقائع الحاكية موضوع القصص ومولود الخيال ، مما لا يعتري قارئه الملال .

ولا أكتم القارىء الذي هو خليق بان لا يخفى عليه ذلك بشفوف بصره ولطف حسه أن الأمر غير خال في هذا الاملاء أيضا من نزعة جنسية ، وحنوة عصبية ، وهفوة للفؤاد وراء آثار بني الجلدة ، مما تستشعر فيه مرضاة هذه النفس العظيمة السر ، البعيدة مهوى الغرض ، الغريبة شكل الهم ، وتوفر به اللذة والراحة لهذا الوجدان الداخلي السائح في أثر ما يتعلق بالنفس من جميع جهاتها ، على ترجيح الأقرب فالأقرب ، وقد طبع الخالق الحكيم هذا المرء على حب جنسه ، والميل للاتصال بابناء أبيه ، فكأنما يتمثل بذلك صورة نفسهالتي هي جزء

من هذا المجموع ، لما يحس من أن أقرب أنواع الدم الى دمه هو الجاري في عروق قومه ، فهو يحن اليهم ، ويحنو عليهم ، ويتألم لألمهم ، ويعتز بعزهم ، وتراه اذا غابت أشخاصهم استأنس بآثارهم بعد الاعيان ، وارتاح الى مواطنهم ، ورغب في الدوس على مواطىء أقدامهم ، ولو بعد أزمان . وقد عهدنا الذي يصاب بعزيز أو بذي قرابة يختلف الى قبره ، ويشفي بالبكاء عنده حرارة صدره ، واذا ظفر بقطعة من ملبوسه أو مفروشه ، أو برقعة من خطه ، احتفظ بها ، وغالى في قيمتها ، وجعلها مدار أنسه ، في خلوات نفسه ، وروح حياته ، في منتبذ مناجاته ، وبناء على هذه القاعدة اولع الخلق بحفظ آثار الغابرين ، وتطلعوا بغريزة فيهم الى معرفة سير السالفين ، ووقفوا على الاطلال الدوارس ، وبكوا على الدمن البوالي ، كأنما يجددون عندها عهودهم مع آبائهم ، ويشدون لديها معهم عروة وفائهم .

ومن هذا المأخذ انبعث الشعور بالميل الى احتذائهم ومحاكاتهم في سيرهم ، واقتصاص الخافي والعافي من أثرهم ، تصديقا لقول نبينا على « لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه »(۱) فيا ليتنا نتبع الآن سنن من قبلنا ، ونقتدي بسلفنا ، ونبني بناء اوائلنا ، ونعتبر بحمراء غرناطتنا ، وخضراء دمننا ، ونتأمل في سالف عزها وسابق أمرها ونجتنب الفرقة التي آلت الى فقدها ، ونسأل رسومها عما مضى من نعيمها ، فهي رسوم ان لم تجبك حواراً ، اجابتك اعتباراً ، فلا يكونن دائما من شأننا ان نتباهى بمجد الاوائل ونفاخر بالعظم الرميم ، دون أن نقتص اثر الآباء ونحيي ذكر القديم ، ولا

<sup>(1)</sup> الحديث في مسند الصحيحين وتتمته أن الصحابة (رض) سألوه عمن قبلهم فقالوا: «يا رسول اليهود والنصارى »؟ قال: «فمن ؟ ». وفي رواية انهم فارس والروم ، وكلتاهما بمعنى ، والمراد أنهم بعد الاهتداء بالاسلام ، والاعتصام به ، سيبتدعون في دينهم ويتفرقون شيعا بعد اتحادهم ، كما فعل من قبلهم من الاهم المجاورة لهم ، فيحل بهم من عقاب الله ما حل بأولئك ، وكذلك وقع ، وما حل بهم في الاندلس من الشواهد عليه . ولكن المؤلف أراد أن يعظ المسلمين من طريق آخر على طريق أسلوب الحكيم ، فتمنى لو اتبعوا سنن سلفهم الصالح فيما أصلحوا فيه قبل فساد أمرهم .

يبقى من نصيبنا في المجد إلا حديث سمر ، ومجرد ذكر ، وما أحسن ما قال شوقى شاعر العصر:

وذاتُ دلال ٍ من بني الرُّوم حولها عنيتُ بها حتى التقينـا فهــزُّهـــا فقالت أطيبٌ بعدَ عسرِ وشدةٍ فقلت: نعم مسكُ الاحاديث والندُّ عـطلنا من النعمى وطـوَّقَ غيـرُنــا وما ضاعتِ الدنيا عليْنا وحسنُها

اذا ما تَبَدَّتْ اخوةٌ سبعةٌ مردُ فتى عسربي ملء بسردتِه مَجْدُ تداولتِ الايامُ وانتقل العقدُ ولكنْ عن أغصانِهِ رَحَـلَ الـوردُ

> هذا وكان الفراغ من كتابة هذا التأريخ ليلة السبت الواقع في السادس والعشرين من المحرم سنة خمس عشرة وثلثمائة بعد الالف الموافق ٢٦ من حزيران سنة ١٨٩٧





### المرسوم الاول

#### بِسْ إِللَّهِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ النَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ النَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهِ الرَّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرَّحِينَ فِي اللَّهُ وَالْحَلْمِ اللَّهُ وَالرّحِينَ فِي اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالرّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرّحِينَ فِي اللَّهُ وَالرّحِينَ فِي اللّهُ وَالرّحِينَ فِي اللّهُ وَالْحَلَّى اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلْمِ اللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى اللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلَّى الْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلّمِ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ الْحَلِّيلُ اللّهُ وَالْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلِّي الْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلِّيلُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلَّى الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَّى الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَل

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . من عبد الله أمير المسلمين علي الغالب بالله ، ابن مولانا أمير المسلمين أبي النصر ابن الامير المقدس أبي الحسن ابن أمير المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر أيده الله ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر أيده الله بنصره ، وأمده بيسره ، إلى الفارسين المكرمين الزعيمين الحسيبين المشكورين الوفيين دون دياقه هرندس المرشكال ومرتين الهنشة ذي منت ميور صاحب القبذيق أكرمهما الله بتقواه ، وأسعدهما بهداه ، سلام يراجع سلامكم كثيرا أثيراً ؛ كتبنا اليكم من حمرائنا العلية بغرناطة حرسها الله عن الخير والعافية والحمد لله .

وإلى هذا فاعلموا أيها الفارسان المكرمان انه وصل كتابكم ، وفهمنا جميع ما ذكرتم فيه فشكرنا تعريفكم وقصدكم ، وأثنينا على محبتكم ومودّتكم ، وشكرناكم على وصولكم للقبذيق وعلى إظهار المحبة التي لا شك فيها فأنتم علم الله ـ عندنا من أحبابنا الأوفياء ، وأصدقائنا الأصفياء ، وبسبب انه وصلنا التعريف ان دون الهنشة والفرسان جازوا على توجّه وزير مقامنا لجهة وادي آش ، ولأجل انه توجه سريعا ، ولم يصح عندنا من الاخبار شيء بصحيح ما عرفكم بشيء ، فنريد منكم ان لا تزالوا تعرفونا بما يزيد عندكم ، وكذلك نحن نعرفكم بما يزيد عندنا ، وجميع حوائجكم عندنا مقضية والله يعمل كرامتكم بتقواه .

كتب في ( التاسع ) عشر لربيع الاول عام خمسة وسبعين وثمانمائة صح هذا .

# بِسُدُ إِللَّهُ الْخَيْرَ الْحَصَدِ مِ

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . ليعلم من يقف على هذا المكتوب الكريم أو يسمعه ، اننا عبد الله امير المسلمين علي الغالب بالله ابن مولانا أمير المسلمين ابي النصر ابن الامير المقدس ابي الحسن ابن امير المسلمين أبي الحجاج ابن امير المسلمين ابي عبد الله ابن امير المسلمين ابي الحجاج ابن أمير المسلمين ابي الوليد بن نصر ايدنا الله بنصره . . وأمدنا بيسره . .

كان بيننا وبين الفارس المكرم الزعيم الحسيب المشكور الاوفى دون دياقه هرّندس دي قرطبة قندقبرة بن قندحصن اشر، صاحب بيانه، وقائد القلعة والفارس المكرم الزعيم الحسيب المشكور مرتين الهنشة ذي منت ميور صاحب القبذيق ، والفارس المكرم الحسيب الزعيم المشكور ييغش بنيغش صاحب لك والبندين اكرمهم الله بتقواه صلح ثابت ، ومحبة صادقة ، ومودة خالصة ، منعقدة لأمد معلوم ، ولأجل أن هذه المحبة التي بين مقامنا وبين الفرسان المذكورين هي تزداد في كل يوم وفي كل حين ، ونحن نريد ان تزيد اكثر من ذلك ، وانا نجددها الأن ، وان ندخل في الصلح والمحبة الفرسان المكرمين ييغش بنيغش صاحب لك والبندين وذون دياقه هرندس المرشكال بقشتالة . والوزير الكبير بقرطبة ، وذون مرتين قمندور استبه اولا القند ذي قبره ، فلأجل ذلك تعلمون ايها الفرسان المكرمون والاحباب المشكورون ذون دياقه هرندس ذي قرطبة قندقبره وبن قندحصن اشر وصاحب بيانه وقائد القلعة ، ومرتين الهنشة ذي منت ميور صاحب

القبذيق ، وييغش بنيغش صاحب لك ، والبندين وذون دياقه هرندس المرشكال بقشتالة ، الوزير الكبير بقرطبة وذون مرتين قمندور استبة . اكرمكم الله بتقواه ، وان مقامنا الكريم يعقد ويجدد معكم صلحا صحيحا ، ومحبة ثابتة خالصة لهذه من عشرة اعوام اعجمية متوالية يكون اولها اول يوم من شهر ينير الاعجمي مفتتح عام اثنين وسبعين واربعمائة والف لتاريخ المسيح ، ويكون تمامها آخر يوم من شهر دجنبر الاعجمي عام احد وثمانين واربعمائة والف لتاريخ المسيح المذكور ، على ان نكون احباب احبابكم ، واعداء اعدائكم ، وان نعينكم في جميع الامور التي تحتاجون اليها في وطنكم بقدر جهدنا على جميع اعدائكم من اي صنف كانوا ، للمدة التي تريدونها ، وفي الوقت الذي تعرفونا بحاجتكم في الاعانة ، او توجهوا رسولكم في طلب ذلك ، نعينكم بقدر جهدنا ، وكذلك نعرفكم ايها الفرسان المكرمون بجميع ما نعلمه أو نتعرفه من سر أو غيره مما لا يكمل لحرمتكم نعرفكم بذلك سريعا . مع رسول صادق معروف لاجل ان تجعلوا خلاصا في نعرفكم قبل وقوع الفساد ، واذا نميز ضرراً لجهتكم نجتهد في تبعيده عنكم ، وان ميزنا فائدة أو مصلحة لجهتكم نجتهد في تقريبها لكم ؛ ونحفظ المودة والصحبة ميزنا فائدة أو مصلحة لجهتكم نجتهد في تقريبها لكم ؛ ونحفظ المودة والصحبة المنعقدة بيننا وبينكم في الاقوال والافعال ،

واعلموا أيها الفرسان المكرمون المذكورون أن أولادنا الامراء أسعدهم الله يحفظون لكم هذا الصلح وهذه المحبة والصحبة مثلما نحفظها نحن بخاصة مقامنا الكريم ، فانكم من أجل أحبابنا الأوفياء ، وأصدقائنا الأصفياء ، ومن أهل رأينا الكبراء ، فجانبكم عندنا محفوظ ، ومحبتكم صحبة ثابتة ، لا نشك في صدق محبتكم ولا في خلوص مودتكم ، ونحن نعاهدكم على صحة جميع ما ذكرنا لكم ونحلف لكم بالله الواحد الحق على أن كل ما ذكرنا لكم نوفي به ونحفظه ونحرزه بالقدر والوفاء في كل وقت من غير غدر ومن غير خداع . ولاجل أن يكون هذا العقد صحيحا وثابتا ، ختمناه بعلامتنا السعيدة الصادرة من يدنا الكريمة ، وجعلنا عليها طابعنا العزيز المعهود عن مقامنا الكريم . في أوائل رجب الفرد المبارك عام عليها طابعين وثمانمائة عرف الله بحكمته . صح هذا .

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحَيْ الرَّحَيْ الرَّحَيْ الرَّحَيْ الرَّحِيْ الْحَيْدُ الرَّحِيْ الْحَيْدُ الرَّحِيْدُ الرَّحِيْدِيْدُ الرَّحِيْدُ الْعِلْمُ الْعِلْمِيْدُ الْعِيْدُ ال

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما . من عبد الله أمير المسلمين علي الغالب بالله ابن مولانا أمير المسلمين أبي النصر ابن الامير المقدس أبي الحسن ابن أمير المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أبي عبد الله ابن امير المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر، أيده الله بنصره ، وأمده بيسره ، إلى الفارس المكرم الزعيم الحسيب المشكور الاوفى دون دياقه هرندس ذي قرطبة قند قبره بن قند حصن أشر صاحب بيانه وقائد القلعة أكرمه الله بتقواه وأسعده بهداه .

سلام يراجع سلامكم كثيرا أثيرا كتبناه اليكم من الحمراء العلية بغرناطة حرسها الله عن الخير والعافية، والحمد لله والى هذا فاعلموا أيها الفارس المكرم والقند المرفع ، انه وصلنا كتابكم صحبة القائد جوان يناذه ، واستوفينا ما ذكرتم فيه ، وأمرنا وزير مقامنا الكريم أسعده الله أن يتحدث معه ، ويقرر له قصد مقامنا العلي أعلاه الله حسبما يخبركم به ، وما ذكرتموه عن وجهتكم وسفركم لسلطان قشتالة صديقنا أكرمه الله بتقواه ، فإذا مصلحتكم في ذلك فتتوجهوا ان شاء (الله) بالسلامة ، واعلموا أيها القند المرفع أن حبيبنا ولدكم المرشكال أكرمه الله بتقواه ، وأرضكم تكون منا ببال ، وما يعملهم الا ما يرضيهم ، والذي وقع ما وقع الا بأسباب يقررها لكم المذكور ، ولا نشك ان فرساننا اخطأوا في بعض ما نضر ، ولكن محبتكم عندنا معلومة ، فلا تشكوا في ذلك ولا تعتقدوا بعض ما نضر ، ولكن محبتكم عندنا معلومة ، فلا تشكوا في ذلك ولا تعتقدوا

خلافه ، ويريد منكم ان توصوا اهل القلعة ان لا يخرجوا عن الواجب ، وكل مالكم من الحوائج نعمل فيها ما يرضيكم ، والله يعمل كرامتكم بتقواه .

كتب في الرابع والعشرين من الربيع الاول عام ثمانين وثمانمائة ، صح هذا Adresse au verso:

الفارس المكرم الزعيم الحسيب الاوفى ذون دياقة هرندس ذي قرطبة قند قبره بن قند حصن أشر صاحب بيانه وقائد القلعة أكرمه الله بتقواه



## يِسْ لِللَّهِ ٱلنَّهُ إِلَيْحَالِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِللَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ، من عبد الله امير المسلمين علي الغالب بالله ، ابن مولانا أمير المسلمين ابي النصر ابن الامير المقدس ابي الحسن ابن امير المسلمين ابي الحجاج ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر ، أيده الله ابن امير المسلمين أبي الوليد بن نصر ، أيده الله بنصره ، وأمده بيسره ، إلى الفارسين المكرمين الزعيمين المشكورين الوفيين الاحبين ذون دياقه هرندس المرشكال بقشتالة ، ومرتين الهنشه ذي منت ميور صاحب القبذيق أكرمهما الله بتقواه ، ووفقهما بهداه ، سلام يراجع سلامكم كثيرا أثيرا ، كتبناه اليكم من الحمراء العلية بغرناطة حرسها الله عن الخير والعافية ، والحمد لله ، والى هذا فاعلموا أيها الفرسان المكرمون انه وصلنا كتابكم ، واستوفينا ما ذكرتم فيه، فشكرنا قصدكم ومحبتكم والامان الذي طلبتموه، يعملكم كرامة لكم ، وقد أمرنا وزير مقامنا العلي أسعده الله بكتب لكم بالغا حسبما يعملكم ، فاعلموا هذا وكل ما لكم من الحوائج نعمل فيها ما يرضيكم ، والله يعمل كرامتكم بتقواه ، وكتب في الرابع عشر لجمادي الآخر عام ثمانين وثمانامائة ، صح هذا .

adresse au verso: الفارسان المكرمان الزعيمان ذوق دياقة هرندس المرشكال ومرتين الهنشه ذي منت ميور صاحب القبذيق أكرمهما الله بتقواه

# الفهريت

| ٧          | تمهيد                                  |
|------------|----------------------------------------|
| 11         | الفصل الأول : ذكر بني سراج             |
| 17         | الفصل الثاني: في ذكر مملكة غرناطة      |
| **         | ذكر أجل قواعد الأندلس                  |
| 77         | ذكر فتح الاندلس                        |
| **         | عبد الرحمن الداخل وبنو امية            |
| <b>Y V</b> | المنصور بن ابي عامر                    |
| 4 4        | سقوط العامريين ومبايعة بني أمية        |
| 44         | بنو حمود الحسنيون                      |
| ٣٣         | بنو عباد اللخميون                      |
| ۲٤         | بنوذي النون                            |
| 47         | بنو هود                                |
| 41         | بنوالافطس                              |
| ٣٧         | بنو صمادح                              |
| ۳۷         | بنوحيوس                                |
| ٣٧         | تمادي الاسبانيول وتهيؤ ابن عباد للقتال |
| 44         | دعوة ابن تاشفين للجهاد                 |
| ٤١         | واقعة الزلاقة الشهيرة                  |
| ٤٥         | ظهور الموحدين                          |
| ٤٨         | وقعة الأرك                             |
| ٤٩         | السلطان يعقوب بن المنصور               |
| ٤٩         | وقعة العقاب                            |
| ٥٠         | دولة بني مرين                          |

| 04         | الفصل الثالث : في دولة بني الاحمر         |
|------------|-------------------------------------------|
| 0 ξ        | بدء تقلص ظل الاسلام عن الاندلس            |
| <b>o</b> V | المدجنون                                  |
| • A        | اسباب الفشل                               |
| 09         | قصائد الاستغاثة                           |
| ٦٠         | سينية ابن الانبار القضاعي                 |
| 77         | سقوط بلنسية وقرطبة                        |
| 70         | سقوط لوشية والمرية واستردادهما            |
| 70         | سقوط مارذه وبطليوس ومرسية                 |
| 77         | قصائد استغاثة أخرى                        |
| 77         | دالية أبي جعفر الوقشي البلنسي             |
| 77         | قصيدة نادتك اندلس                         |
| 74         | نونية أبي البقاء الرندي                   |
| <b>V1</b>  | سقوط شرق الأندلس                          |
| <b>Y Y</b> | صمود غرناطة                               |
| V 0        | محمد بن الاحمر وثوارت المدجنين            |
| <b>V</b> 1 | استصراخ بني الاحمر للسلطان يعقوب          |
| <b>V 4</b> | مواقف السلطان يعقوب في الجهاد             |
| ۸١         | قصيدة ابن الاحمر في الاستغاثة             |
| ۸۳         | الجهاد الثاني لامير المسلمين              |
| ٨٤         | خوف ابن الاحمر والفتنة                    |
| ٨٥         | ندم ابن الاحمر وعودته للحلف               |
| <b>^4</b>  | وفاة السلطان ومبايعة ولي عهده ابي يعقوب   |
| <b>^4</b>  | السلطان يعقوب وسقوط طريف                  |
| 91         | وفاة السلطان ابي يعقوب                    |
| 44         | مواقف السلطان ابي الحسن المريني في الجهاد |

| 94    | ظهور اساطيل الاسلام على اساطيل الافرنج                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 98    | اسباب سقوط طريف من جديد                                               |
|       | هزيمة الاسطول الاسلامي في بحر الزقاق                                  |
| 97    | ايام محمد الخامس من بني الاحمر                                        |
| 99    | خبر لسان الدين بن الخطيب                                              |
| 1.1   | زبدة ترجمة لسان الدين الخطيب                                          |
| ١٠٧   | اضطهاد اسبانية لمسلمي الاندلس ويهودها                                 |
| 117   | خبر المدجنين                                                          |
| 117   | عود الى ابن الاحمر                                                    |
| 119   |                                                                       |
| 170   | الفصل الرابع: في دول اسبانية المعاصرة لدولة بني الاحمر<br>مملكة نافار |
| 140   | مملكة آراغون                                                          |
| 147   | شمعته اراطون<br>ثورة مينورقة                                          |
| 1 ÁÝ  |                                                                       |
| 1 79  | الحرب بين قشتالة واراغون                                              |
| 144   | مملكة قشتالة                                                          |
| 144   | خبر السيد LECID                                                       |
| 148   | وفاة فرديناند                                                         |
| 1 2 1 | الحرب الثانية بين قشتالة واراغون                                      |
| 184   | وحدة تاجي ليون وقشتالة                                                |
| 187   | ملوك اسبانية الجائرون                                                 |
| ١٤٨   | الحرب من جديد بين قشتالة واراغون                                      |
| 101   | الخلاف قي قشتالة                                                      |
| 44.   | فرديناند ملك قشتالة وايزابيلا ملكة أراغون                             |
| 17.   | الفصل الخامس: في ذكر مشيخة المرابطين والغزاة من الاسلام والنصرانية    |
|       | عامر بن ادريس والأعياص                                                |
| 17 V  | عثمان بن ابي العلاء شيخ الغزاة                                        |
| 177   |                                                                       |

| 179   | رئاسة الغزاة بعد عثمان بن ابي العلاء      |
|-------|-------------------------------------------|
| 14.   | سلطان الاندلس يباشر الغزو بنفسه           |
| 1 1 1 | لسان الدين بن الخطيب وامارة الغزاة        |
| 1 ∨ ٤ | رسائل لسان الدين بن الخطيب                |
| 144   | اوروبا تنجد الاسبانيول                    |
| 1.4.1 | الفصل السادس: في سقوط غرناطة              |
| 1.41  | •                                         |
| 141   | عودة الى ذكر بني الاحمر.                  |
| 1     | السلطان علي ابن الاحمر وحروبه             |
| 7.47  | حدود مملكة غرناطة وسكانها                 |
| 144   | زوجتا ابي الحسن والفتنة                   |
| 191   | نكبة الحامة                               |
| 197   | الحرب على لوشة                            |
| 194   | انتقاض ابي عبد الله على أبيه السلطان      |
| 198   | غزوات ابي الحسن في طريف                   |
| 190   | غزوات الامير ابوعبد الله                  |
|       | هزيمة مركيز قادس ورفاقه                   |
| 199   | ابو عبد الله يخفق في فتح لشانة ويؤسر      |
| Y • • | عودة ابي الحسن الى غرناطة                 |
| Y•1   | اطلاق سراح ابي عبد الله وعودة الفتنة      |
| 7.7   | وقائع رندة والصخرة والحامة                |
| Y • £ | سقوط ايلورة ونزول السلطان ابي الحسن لاخيه |
| 4.0   | فرديناند يقصد مالقة وسقوط رندة            |
| 4.4   | الزغل ينتصر على كبير قبّره                |
| 7.7   | سقوط حصن قبيل                             |
| Y• V  | سقوط قلعة زالعة                           |
| Y•V   | الحرب بين الزغل وابن أخيه وقسمة المملكة   |
|       |                                           |

| ۲٠٨       | سقوط لوشة                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Y14.      | وصول خبر الاندلس الى المشرق                     |
| 414       | خوف فرديناند وسقوط بلش                          |
| 717       | حصار مالقة                                      |
| Y17       | حامد الزغبي وجماعة الزغل يأبون الاستسلام        |
| <b>*1</b> | القتال وصمود مالقة                              |
| 719       | فرديناند يجدد طلب التسليم                       |
| 414       | القتال المرير من جديد                           |
| **        | تفشي الجوع في مالقة                             |
| * * •     | الزغل يسير جيشا لنجدة مالقة                     |
| **1       | النجدات تترى الى مالقة والى فرديناند            |
| 774       | القتال الاخير وسقوط مالقة                       |
| 377       | فردينانند يدخل مالقة ويحول مسجدها الى كنيسة     |
| 770       | كرَّة ابي عبد الله الزغل                        |
| 777       | غارات المسلمين                                  |
| **        | حصار بسطة                                       |
| 777       | اهالي بسطة يتأهبون للقتال والحصار               |
| ***       | الحرب والقتال الشديد                            |
| YW .      | تراجع فرديناند وعزمه على الرحيل                 |
| 741       | فرديناند يعيد تنظيم جيشه                        |
| 222       | الزغل يعجزعن امداد بسطة                         |
| 740       | انذار سلطان مصر الى فرديناند                    |
| 747       | فرديناند يرسل المؤرخ بطرة مارتيل بسفارة الى مصر |
| 727       | سقوط بسطة صلحاً                                 |
| 4 5 5     | فرديناند يكرم القادة وتنصر الامير يحيى          |

| 727         | الزغل يدخل في طاعة الطاغية                  |
|-------------|---------------------------------------------|
| 7 2 9       | فرديناند يطلب إلى ابي عبد الله تسليم غرناطة |
| 70.         | بوادر الحرب بين غرناطة وفرديناند            |
| 701         | موسى بن ابي غسان روح الجهاد                 |
| 707         | الحرب                                       |
| 704         | سقوط حصن رومة                               |
| 702         | الزغل ينضم بجنوده الى فرديناند              |
| 700         | تراجع فرديناند وقيام ابي عبد الله للجهاد    |
| Y00         | سقوط حصن همدان في يد ابي عبد الله           |
| 707         | سقوط حصني ماشينة وبلدة بيده أيضاً           |
| 707         | ابو عبد الله يفكر بفتح شلوبانية ويدخلها     |
| Y0V         | فرديناند يخرج أهالي وادي آش وبسطة والمربة   |
| Y0A         | الزغل يجوز إلى افريقيا                      |
| 709         | فرديناند يحاصر غرناطة من جديد               |
| 771         | وقائع الامير موسى                           |
| 777         | المبارزات                                   |
| 979         | تسلل الاسبانيول الي غرناطة وانسحابهم منها   |
| 777         | الغرناطيون يهاجمون موكب ايزابيلا            |
| ۸۶۲         | احتراق معسكر الاسبانيول                     |
| <b>77</b> A | فرديناند يزحف نحو الاسوار                   |
| 779         | الاسبانيول يملكون بعض الابراج               |
| Y74         | مدافع غرناطة تجبر فرديناند على التراجع      |
| **          | فرديناند يبني معسكرا من الحجر               |
| **1         | ابو عبد الله يتشاور بالتسليم ورفض موسى      |
| ***         | ارسال الوزير ابي القاسم يطلب الصلح          |

| 777   | شروط الصلح                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 377   | غضب موسى وما يقال عن نهايته                                              |
| ۲۸.   | فرديناند يبث اساطيله وجيوشه لمنع المدد                                   |
| YA.   | قيام مرابط اخر اسمه حامد بن زارة                                         |
| 441   | ثورة غرناطة                                                              |
| 747   | التسليم                                                                  |
| 440   | ابو عبد الله يقصد وادي برشانة                                            |
| 747   | دخول فرديناند غرناطة                                                     |
| YAY   | التسليم كما ورد في « نفح الطيب »                                         |
| 74.   | السلطان ابو عبد الله ينقطع في وادي برشانة                                |
| 791   | ابوعبد الله يجوز لمدينة فاس ونهاية أمره                                  |
| 790   | الفصل السابع: حال مسلمي الاندلس فيها بعد ذهاب ملكهم                      |
| 740   | عهد الانتقام والابتلاء والاكراه                                          |
| 740   | اقفال المساجد واحراق الكتب                                               |
| 797   | الثورة الأُولى وهزيمة الدون الونزو                                       |
| 797   | تظاهر المسلمين بالنصر                                                    |
| 797   | الهالي الاندلس يساعدون قرصان البحر<br>الهالي الاندلس يساعدون قرصان البحر |
| Y 4 V | الثورة الثانية في البشرات                                                |
|       |                                                                          |
| 447   | الدولة الاسبانية تقضي على الثورة                                         |
| 799   | الاسبانيول يخربون بيوتهم بأيديهم                                         |
| ۳     | واشنطن أرفن يصف الثورة                                                   |
| 4.4   | انشاء ديوان جديد للتفتيش                                                 |
| 4.4   | كلام المقري في نهاية الاندلس                                             |
| 4.1   | خاتمة                                                                    |
| 410   | وثائق تاريخية                                                            |
|       |                                                                          |

